#### سورة المؤمنون –بسم الله الرحمن الرحيم

قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَقَعَلُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللهُ عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهُ فَمَنِ أَبْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُرَ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اللّ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّ أُولَكِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهِ ٱلَّذِيبَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ الله ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ﴿ إِنَّ فُرَّخَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَحَلَقْنَ الْمُضْعَةَ عِظْكُمًا فَكَسُونَا الْعِظْكَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ اللَّ ثُرُّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا فَيْسَمَا فَتُعَمَّونَ اللهِ وَلَقَكَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلَّقِ غَفِلِينَ اللَّ تفسير سورة المؤمنون —و هي مكية—بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُورَكِ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ لَوْ فَنعِلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ( إِلَّا عَلَىٰ أَزُوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( فَ وَالَّذِينَ هُوْ لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ( فَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( فَ وَالَّذِينَ هُوْ لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ( فَ وَالَّذِينَ هُوْ عَلَى مَكُوتِهِمْ يُعَافِظُونَ ( فَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ( فَا اللهُ عَلَى مَكُوتِهِمْ يُعَافِظُونَ ( فَ أُولَئِهَ كَ هُمُ الْوَرِثُونَ ( فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَكُوتِهِمْ يُعَافِظُونَ ( فَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّ

هذا تنويه من الله، بذكر عباده المؤمنين،

و ذكر فلاحهم وسعادتهم، و بأي شيء وصلوا إلى ذلك،

و في ضمن ذلك، الحث على الاتصاف بصفاتهم، و الترغيب فيها.

فليزن العبد نفسه و غيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه و ما مع غيره من الإيمان، زيادة و نقصا، كثرة و قلة،

فقوله (قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ)

أي: قد فازوا و سعدوا و نجحوا،

و أدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله

و صدقوا المرسلين

(ٱلَّذِينَ)

من صفاتهم الكاملة أنهم

(هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ)

و الخشوع في الصلاة: –

هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، مستحضرا لقربه،

فيسكن لذلك قلبه، و تطمئن نفسه، و تسكن حركاته، و يقل التفاته،

متأدبا بين يدي ربه، مستحضرا جميع ما يقوله و يفعله في صلاته،

من أول صلاته إلى آخرها،

فتنتفى بذلك الوساوس و الأفكار الردية،

و هذا روح الصلاة، و المقصود منها،

و هو الذي يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها و لا حضور قلب، و إن كانت مجزئة مثابا عليها،

فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها.

\*\*\*سنن أبي داود

4985 عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ:

قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ: لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ،

فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا»

# (وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ)

و هو الكلام الذي لا خير فيه و لا فائدة،

## (مُعْرِضُونَ)

رغبة عنه، و تنزيها لأنفسهم، و ترفعا عنه،

و إذا مروا باللغو مروا كراما،

و إذا كانوا معرضين عن اللغو،

فإعراضهم عن المحرم من باب أولى و أحرى،

و إذا ملك العبد لسانه و خزنه - إلا في الخير - كان مالكا لأمره

« ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ »

قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه و قال: «كف عليك هذا »

فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة، كف ألسنتهم عن اللغو و المحرمات.

## ( وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَقِ فَنعِلُونَ )

أي مؤدون لزكاة أموالهم، على اختلاف أجناس الأموال،

مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق و مساوئ الأعمال التي تزكو النفس بتركها و تجنبها،

فأحسنوا في عبادة الخالق، في الخشوع في الصلاة،

و أحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة.

\*\*\*الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّكَاةِ هَاهُنَا زَكَاةُ الْأَمْوَالِ،

وَ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ هَاهُنَا:-

زَكَاةُ النَّفْسِ مِنَ الشِّرْكِ وَ الدَّنَسِ، كَقَوْلِهِ:

{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشَّمْسِ: 9، 10] ،

# (وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُطُونَ)

عن الزنا،

و من تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك، كالنظر و اللمس و نحوهما. فحفظوا فروجهم من كل أحد

# (إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُمْ)

من الإماء المملوكات

## (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)

بقربهما، لأن الله تعالى أحلهما.

## (فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ)

غير الزوجة و السرية

## (فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ)

الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم الله.

#### و عموم هذه الآية، يدل على:-

1-تحريم نكاح المتعة،

فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها، و لا مملوكة،

و تحريم نكاح المحلل لذلك.

2-و يدل قوله (أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)

أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه،

فلو كان له بعضها لم تحل، لأنها ليست مما ملكت يمينه،

بل هي ملك له و لغيره،

فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان،

فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.

3-\*\*\*وَ قَدِ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ،

وَ مَنْ وَافَقَهُ عَلَى تَحْرِيمِ الْاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

قَالَ: فَهَذَا الصَّنِيعُ خَارِجٌ عَنْ هَذَيْنَ الْقِسْمَيْنِ،

وَ قَدْ قَالَ: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ

## (وَٱلَّذِينَ هُوْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ)

أي: مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها و تنفيذها،

و هذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله، و التي هي حق للعباد،

قال تعالى: ( إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ)

فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة، على العبد حفظها بالقيام التام بها،

و كذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين،

كأمانات الأموال و الأسرار و نحوهما،

فعلى العبد مراعاة الأمرين، و أداء الأمانتين

### ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)

و كذلك العهد، يشمل العهد الذي بينهم و بين ربهم

و الذي بينهم و بين العباد، و هي الالتزامات و العقود،

التي يعقدها العبد، فعليه مراعاتها و الوفاء بها،

و يحرم عليه التفريط فيها و إهمالها ،

\*\*\*إِذَا اؤْمُّنُوا لَمْ يَخُونُوا، بَلْ يُؤَدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا،

وَ إِذَا عَاهَدُوا أَوْ عَاقَدُوا أَوْفَوْا بِذَلِكَ،

لَا كَصِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

"آيَةُ الْمُنَافِق ثَلَاثُ: إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، و إذا اؤمّن خَانَ ( )

## ( وَٱلَّذِينَ هُرَ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ )

أي: يداومون عليها في أوقاتها و حدودها و أشراطها و أركانها

فمدحهم للخشوع بالصلاة، و بالمحافظة عليها،

لأنه لا يتم أمــرهم إلا بالأمرين،

فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع،

أو على الخشوع من دون محافظة عليها، فإنه مذموم ناقص.

\*\*\* يُوَاظِبُونَ عَلَيْهَا فِي مَوَاقِيتِهَا، كَهَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:

صحيح البخاري

5970 - عن الوَلِيد بْنُ عَيْزَارٍ، أَخْبَرَنِي

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ:

أَخْبَرَنَا - ُصَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَ ۖ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ - عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود

قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟

قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»

البخاري 33

قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَ لَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

## (أُولَيْك)

الموصوفون بتلك الصفات

# (هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ)

الذي هو أعلى الجنة و وسطها و أفضلها لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها و ذروتها

أو المراد بذلك جميع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم و مراتبهم كل بحسب حاله

\*\*\*صحيح البخاري

2790 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«مَنْ آمِنَ بِاللَّهِ ۚ وَ بِرَسُولِهِ، وَ أَقَامَ الصَّلاَةَ، وَ صَامَ رَمَضَانَ

كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدُّخِلَهُ الجَنَّةَ،

جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا»،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ؟

قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الأَرْضِ

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ،

فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الِجَنَّةِ وَ أَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ،

وَ مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ»

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ: وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ

\*\*\*mنن ابن ماجه

2767 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذي كَانَ يَعْمَلُ،

وَ أَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ،

وَ أَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ،

وَ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ»( )

\*\*\*صحیح مسلم

(2767) عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ "()

\*\*\* قُلْتُ: وَ هَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلُهِ تَعَالَى:

{تِلْكَ الْجُنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا [مَرْيَمَ: 63]

وَ كَفَوْلِهِ: {وَتِلْكَ الْجُنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [الزُّخْرُفِ: 73].

\*\*\*قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر: الْجَنَّةُ بِالرُّومِيَّةِ هِيَ الْفِرْدَوْسُ.

\*\*\*وَ قَالَ بَعْضُ السَّلَف:-

لَا يُسَمَّى الْبُسْتَانُ فِرْدَوْسًا إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ عِنَبٌ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

<sup>(</sup>الفتان) بضم الشين فتشديد جمع فاتن. وقيل بفتح وتشديد للمبالغة]

<sup>(</sup>فكاكك) بفتح الفاء وكسرها والفتح أفصح وأشهر وهو الخلاص والفداء]

لا يظعنون عنها و لا يبغون عنها حولا لاشتمالها على: – أكمل النعيم و أفضله و أتمه من غير مكدر و لا منغص

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ ﴿ ثُلَّ أُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطَافَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ ثَلُ أَمَّ خَلَقْنَا ٱلْمُضْعَة عِظْما أَرْحَاقَتْنَا ٱلْمُضْعَة عِظْما فَكَسَوْنَا ٱلْعُطْفَة عَلَقَا ٱلْعَلَقَة مُضْعَتَة فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَة عِظْما فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْفَر لَحْمًا ثُرَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًاءَ اخَرُ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثَلَى فَكَسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُرُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًاءَ اخَرُ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثَلَى اللَّهُ الْعَلِقِينَ ﴿ ثَلَى اللَّهُ الْعَلَقِينَ الْأَلْفَ الْمُعْمَدُونَا الْعَلَقِينَ الْأَلْفَ مَنْ اللَّهُ الْعَلَقِينَ الْأَلْفَ اللَّهُ الْعَلَقِينَ اللَّهُ الْعَلَقِينَ الْأَلْفَ الْمُعْمَلُونَا الْعَلَقِينَ اللَّهُ الْعَلَقِينَ الْأَلْفَ الْمُعْمَلُونَا اللَّهُ الْعَلَقِينَ الْعَلَقِينَ اللَّهُ الْعَلَقِينَ الْعَلَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَقِينَ اللَّهُ الْعَلَقِينَ اللَّهُ الْعَلَقِينَ اللَّهُ الْعَلَقِينَ اللَّهُ الْعَلَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِقِينَ اللَّهُ الْعَلَقَلَقِينَ الْعُلِقِينَ اللَّهُ الْعُلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُرُولُ اللَّهُ الْعُلُولُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُثَالُهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ ا

( وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ)

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي و تنقلاته،

من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه،

فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم الطَّلِيُّكُمْ،

و أنه (مِنسُكُلَةِ مِنطِينٍ)

أي: قد سلت، و أخذت من جميع الأرض،

و لذلك جاء بنوه على قدر الأرض،

منهم الطيب و الخبيث، و بين ذلك، و السهل و الحزن، و بين ذلك.

\*\*\*مسند أحمد ط الرسالة

19582 عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّقَالَ:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَٰلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنَٰ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ. جَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَ الْأَحْمَرُ وَ الْأَسْوَدُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَ الْخَبِيثُ، وَ الطَّيِّبُ وَ السَّهْلُ، وَ الْحَزْنُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ ( )

## (مُمَّ جَعَلْنَهُ)

أي: جنس الآدميين

\*\*\*صيرنا

#### (نُطْفَةً)

تخرج من بين الصلب و الترائب،

### فتستقر (في قُرَارِ مُّكِينِ)

و هو الرحم، محفوظة من الفساد و الريح و غير ذلك.

\*\*\*هَذَا الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى جِنْسِ الْإِنْسَانِ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى:

{وَبَدَأً خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ} [السَّجْدَةِ: 7، 8] أَيْ: ضَعِيفٍ

كَمَا قَالَ: {أَلَمْ خَنْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} يَعْنِي: الرحمُ مُعَد لِذَلِكَ مُهَيَّأٌ لَهُ،

قال السندي: قوله: من قَبْضَة؛ بفتح القاف أو ضمها، كغَرْفة وغُرفة، والفتح أشهر. على قدر الأرض، أي: على لونها وصفاتها من الخبيث والطيب.

والخبيثُ والطيبُ: هما الكافر والمؤمن، قال تعالى:

<sup>(</sup>والبلدُ الطَّيبُ يخرجُ نَبَاتُه بإذن ربِّه والذى خَبُثَ لا يخرج إلا نكِبًا [الأعراف: 58] هو مَثَل لهما. و السهلُ: هو الذى فيه رفْق.

و الحَزْن: هو الذي فيه شَدة في الخُلُق، والله تعالى أعلم.

{إِلَى قَدَرِ مَعْلُومٍ \* فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} [الْمُرْسَلَاتِ: 22، 23] أَيْ: إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَ أَجَلٍ مُعَيَّنِ حَتَّى اسْتَحْكَمَ و تنَقَّل مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَ صِفَةً إِلَى صِفَةٍ؛ وَ لِهَذَا قَالَ هَاهُنَا:

(ثُرَّخَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ )

التي قد استقرت قَبْلُ (عَلَقَةُ )

أي: دما أحمر، بعد مضي أربعين يوما من النطفة،

\*\*\*وَ هِيَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ -وَ هُوَ ظَهْرُهُ-وَ تَرَائِبِ الْمَرْأَةِ-وَ هِيَ عِظَامُ صَدْرِهَا مَا بَيْنَ التَّرْقُوةِ إِلَى الثَّنْدُوةِ-فَصَارَتْ عَلَقَةً حَمْرَاءَ عَلَى شَكْلِ الْعَلَقَةِ مُسْتَطِيلَةً.

قَالَ عِكْرِمَةُ: وَهِيَ دَمٌ.

(فَخُلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ)

بعد أربعين يوما

(مُضِعْکةً)

أي: قطعة لحم صغيرة، بقدر ما يمضغ من صغرها.

(فَخُلَقْنَ الْمُضْغَة)

اللينة

(عظكمًا)

صلبة، قد تخللت اللحم، بحسب حاجة البدن إليها،

\*\*\*شَكَّلْنَاهَا ذَاتَ رَأْسٍ وَ يَدَيْنِ وَ رِجْلَيْنِ بِعِظَامِهَا وَ عَصَبِهَا وَ عُرُوقِهَا. صحيح البخاري

4935 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْن أَرْبَعُونَ»

قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟

قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟

قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟

قَالَ: أَبَيْتُ،

قَالَ: «ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَ هُوَ عَجْبُ الذَّنَب، وَ مِنْهُ يُرَكَّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ»

\*\*\*صحیح مسلم

(2644) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عُلِيٌّ،

قَالَ: " يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ،

أَوْ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟

فَيُكْتَبَانِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أَنْثَى؟

فَيُكْتَبَانِ، وَ يُكْتَبُ عَمَلُهُ وَ أَثَرُهُ وَ أَجَلُهُ وَ رِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ، فَلَا يُزَادُ فيهَا وَ لَا يُنْقَصُ "

م سری صدید \*\*\*صحیح مسلم

(2643)عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ َهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَ يُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ:
بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَ أَجَلِهِ، وَ عَمَلِهِ، وَ شَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ،
فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ،
فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا،
وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ،
وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ،
خَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ،
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا

### (فَكُسُونَا ٱلْعِظْلَمَ لَحْمًا)

أي: جعلنا اللحم، كسوة للعظام، كما جعلنا العظام، عمادا للحم، و ذلك في الأربعين الثالثة،

## (ثُوَّ أَنشَأْنَكُ خَلُقًاءَاخَيُّ)

نفخ فيه الروح، فانتقل من كونه جمادا، إلى أن صار حيوانا، \*\*\*ثُمَّ نَفَخْنَا فِيهِ الرُّوحَ، فَتَحَرَّكَ وَ صَارَ

#### {خَلْقًا آخَرَ}

ذَا سَمْعٍ وَ بَصَرٍ وَ إِدْرَاكٍ وَ حَرَكَةٍ وَ اضْطِرَابٍ

### (فَتَبَارَكَ ٱللهُ)

أي: تعالى و تعاظم و كثر خيره

## (أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ)

(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ \* ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْهِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ )

فخلقه كله حسن، و الإنسان من أحسن مخلوقاته،

بل هو أحسنها على الإطلاق، كما قال تعالى:

(لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ)

و لهذا كان خواصه أفضل المخلوقات و أكملها.

(ثُمُّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِك)

الخلق، و نفخ الروح

(لَمَيِّتُونَ)

في أحد أطواركم و تنقلاتكم

(ثُرُّ إِنَّكُرْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ تَبْعَثُوك)

\*\*\*يَعْنِي:النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ {ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ [الْعَنْكَبُوتِ:20]

يَعْنِي: يَوْمَ الْمَعَادِ، وَ قِيَامَ الْأَرْوَاحِ وَ الْأَجْسَادِ، فَيُحَاسِبُ الْخَلَائِقَ، وَ يُوَفِّي كُلَّ عَامِلٍ عَمَلَهُ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَ إِنَّ شَرًّا فَشَرٌّ.

⊙فتجازون بأعمالكم، حسنها و سيئها. قال تعالى:

(أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى \* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى \* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى \* أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى )

# وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ السَّ

لما ذكر تعالى خلق الآدمي، ذكر سكنه، و توفر النعم عليه من كل وجه فقال:

## (وَلَقَكُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ )

سقفا للبلاد، و مصلحة للعباد

### (سَبْعَ طَرَأَيِقَ)

أي: سبع سماوات طباقا، كل طبقة فوق الأخرى،

قد زينت بالنجوم و الشمس و القمر، و أودع فيها من مصالح الخلق ما أودع،

\*\*\*وَ هَذِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمً} [الطَّلاقِ:12] .

# (وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَيْفِلِينَ )

فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق،

فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا،

فلا نغفل مخلوقا و لا ننساه، و لا نخلق خلقا فنضيعه، و لا نغفل عن السماء فتقع على الأرض

و لا ننسى ذرة في لجج البحار و جوانب الفلوات،

و لا دابة إلا سقنا إليها رزقها

(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَ عَلَمُهُ كَقُولُهُ:

(أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ \* بَلَى وَهُوَ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ) لأن خلق المخلوقات، من أقوى الأدلة العقلية، على علم خالقها و حكمته.

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآمًا بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِعِد لَقَدِرُونَ ١١٠ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ حَنَّاتٍ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُرْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ١٠٠٠ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْخِ لِلْآكِلِينَ ٣٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِٱلْأَنْمَامِ لَعِبْرَةً أَشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ٣٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَفُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلَا نَنْقُونَ اللَّهِ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزُلُ مَلَيْهِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ١٠٥ قَالَ رَبِّ انصُرْفي بِمَا كَذَّبُونِ الله فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 🖤

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿ اللهُ فَأَنْ أَنَا لَكُرُ بِهِ مِنَا لَكُرُ بِهِ مَنَا مُنَا مِن أَعُونَ ﴿ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ﴿ اللهُ الله

#### (وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآمًا)

يكون رزقا لكم و لأنعامكم بقدر ما يكفيكم،

فلا ينقصه، بحيث لا يكفي الأرض و الأشجار،

فلا يحصل منه المقصود، و لا يزيده زيادة لا تحتمل، بحيث يتلف المساكن، و لا تعيش معه النباتات و الأشجار،

بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضرر من دوامه،

## (فَأَسْكُنَّكُ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: أنزلناه عليها، فسكن و استقر، و أخرج بقدرة منزله، جميع الأزواج النباتية، و أسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض، بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه، و لا يبلغ قعره،

## (وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ مَلْقَلِدِرُونَ)

إما بأن لا ننزله،

أو ننزله، فيذهب نازلا لا يوصل إليه،

أو لا يوجد منه المقصود منه،

و هذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته، و يقدروا عدمها،

ماذا يحصل به من الضرر، كقوله تعالى:

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ الملك:30

## (فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِدٍ)

أي: بذلك الماء

(جنگي

أي: بساتين

(مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَلِ

خص تعالى هذين النوعين، مع أنه ينشئ منه غيرهما من الأشجار،

لفضلهما و منافعهما، التي فاقت بها الأشجار

و لهذا ذكر العام في قوله: (لَكُرُ فِهَا)

أي: في تلك الجنات

(فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ)

من تین، و أترج، و رمان، و تفاح و غیرها

\*\*\* كَمَّا قَالَ: { يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ

الثَّمَرَاتِ} [النَّحْلِ: 11]

## (وَشَجَرَةُ تَغْرِجُ مِن طُورِ سَيْنَاتَه)

و هي شجرة الزيتون، أي: جنسها،

\*\*\*الزَّيْتُونَةَ.

وَ الطُّورُ:-

18-م02-ص343

هُوَ الْجَبَلُ.

وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا يُسَمَّى طُورًا إِذَا كَانَ فِيهِ شَجَرٌ، فَإِنْ عَرى عَنْهَا سُمِّيَ جَبَلا لَا طُورًا، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

هُوَ طُورُ سِينِينَ، وَ هُوَ الْجَبَلُ الَّذِي كَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ، الْكَيْلِا وَ مَا حَوْلَهُ مِنَ الْجِبَالِ الَّتِي فِيهَا شَجَرُ الزَّيْتُونِ.

حصت بالذكر، لأن مكانها خاص في أرض الشام، و لمنافعها، التي ذكر

بعضها في قوله: (تَنْبُتُ بِٱلدُّهُنِ)

أي: فيها الزيت، الذي هو دهن، يستعمل استعماله من الاستصباح به،

\*\*\*قَالَ بَعْضُهُمُ: الْبَاءُ زَائِدَةٌ،

وَ تَقْدِيرُهُ: تَنْبُثُ الدُّهْنَ، كَمَا فِي قَوْلِ الْعَرَبِ:-

أَلْقَى فَلَانٌ بِيَدِهِ، أَيْ: يَدَهُ.

وَ أَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُضَمِّن الْفِعْلَ فَتَقْدِيرُهُ: تَخْرُجُ بِالدُّهْنِ،

أَوْ تَأْتِي بِالدُّهْنِ؛

وَ لِهَذَّا قَالَ:

## (وَصِبْعِ لِٓالْاَ كِلِينَ)

و اصطباغ الآكلين، أي: يجعل إداما للآكلين، و غير ذلك من المنافع.

وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً لَمُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

الله وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ الله

(وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً )

و من نعمه عليكم، أن سخر لكم الأنعام، الإبل و البقر، و الغنم، فيها عبرة للمعتبرين، و منافع للمنتفعين

## (أُسْقِيكُم مِّمَّافِي بُطُونِهَا)

من لبن، يخرج من بين فرث و دم، خالص سائغ للشاربين،

# (وَلَكُوْ فِيهَامَنَافِعُ كَثِيرَةً )

من أصوافها، و أوبارها، و أشعارها،

و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم و يوم إقامتكم

### (وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ)

أفضل المآكل من لحم و شحم.

### (وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ شَحْمَلُونَ)

أي: جعلها سفنا لكم في البر، تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم، و تحمل متاعكم، قليلا كان أو كثيرا، فالذي أنعم بهذه النعم،

و صنف أنواع الإحسان، و أدر علينا من خيره المدرار،

هو الذي يستحق كمال الشكر، و كمال الثناء، و الاجتهاد في عبوديته،

و أن لا يستعان بنعمه على معاصيه.

\*\*\*\* يَذْكُرُ تَعَالَى مَا جَعَلَ لِخَلْقِهِ فِي الْأَنْعَامِ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا الْخَارِجَةِ مِنْ بَيْنِ فرْثُ وَ دَمٍ،

وَ يَأْكُلُونَ مِنْ حُمْلَانِهَا، وَ يَلْبَسُونَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا، وَ يَلْبَسُونَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا، وَ يَرْكَبُونَ ظُهُورَهَا وُ يُحَمِّلُونَهَا الْأَحْمَالَ التُّقَالَ إِلَى الْبِلَادِ النَّائِيَةِ عَنْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنْفُسِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [النَّحْلِ: 7]

وَ قَالَ تَعَالَى: {أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ} [يس: 71-73]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَقُومِ اعْبُدُوا اللّهُ مَالَكُو مِنْ إِلَاهٍ عَيُرُمُ الْفَلَا اللّهُ عَيْرَ اللّهِ عَيْرَ اللّهُ عَيْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ ال

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِمَ

يذكر تعالى رسالة عبده و رسوله نوح الكليلا، أول رسول أرسله لأهل الأرض، فأرسله إلى قومه، و هم يعبدون الأصنام،

فأمرهم بعبادة الله وحده،

#### (فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا الله)

أي: أخلصوا له العبادة، لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها.

## (مَالُكُوْمِنُ إِلَهِ غَيْرُهُ )

فيه إبطال ألوهية غير الله، و إثبات الإلهية لله تعالى،

لأنه الخالق الرازق، الذي له الكمال كله، و غيره بخلاف ذلك

#### (أَفَلَانَنَّقُونَ)

ما أنتم عليه من عبادة الأوثان و الأصنام، التي صورت على صور قوم صالحين، فعبدوها مع الله،

فاستمر على ذلك، يدعوهم سرا و جهارا، و ليلا و نهارا،

ألف سنة إلا خمسين عاما، و هم لا يزدادون إلا عتوا و نفورا.

#### (فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا)

من قومه الأشراف و السادة المتبوعون

## (ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ،)

- على وجه المعارضة لنبيهم نوح، و التحذير من اتباعه - :

## (مَا هَلْأَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمُ

قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة، ليكون متبوعا،

و إلا فما الذي يفضله عليكم، و هو من جنسكم؟

و هذه المعارضة لا زالت موجودة في مكذبي الرسل،

و قد أجاب الله عنها بجواب شاف، على ألسنة رسله كما في قوله:

(قالوا)

أي: لرسلهم

(إِنْ أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ \* قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)

فأخبروا أن هذا فضل الله و منته فليس لكم أن تحجروا على الله

و تمنعوه من إيصال فضله علينا

و قالوا هنا (وَلَوْ شَـَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزُلُ مَلَكِمٍكُمُّ )

و هذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة

فإنه و إن كان لو شاء لأنزل ملائكة فإنه حكيم رحيم حكمته و رحمته تقتضي

أن يكون الرسول من جنس الآدميين

لأن الملك لا قدرة لهم على مخاطبته

و لا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما كان

و قولهم (مَّاسَعِعْنَا بِهُذَا)

أي بإرسال الرسول

## (في ءَابَآيِنا ٱلْأُوَّلِينَ)

و أي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟

لأنهم لم يحيطوا علما بما تقدم فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم

و على تقدير أنه لم يرسل فيهم رسولا:-

1-فإما أن يكونوا على الهدى فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك

2-و إما أن يكونوا على غيره فليحمدوا ربهم و يشكروه أن خصهم بنعمة لم

تأت آباءهم و لا شعروا بها و لا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببا

لكفرهم للإحسان إليهم

## (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ)

أي مجنون

### (فَ تَرَبَّصُواْ بِهِمَ)

أي انتظروا به

(حَقَّ حِينِ)

إلى أن يأتيه الموت

و هذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم دالة على شدة كفرهم و عنادهم و على أنهم في غاية الجهل و الضلال

فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه كما ذكرنا

بل هي في نفسها متناقضة متعارضة فقوله

## (مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

أثبتوا أن له عقلا يكيدهم به ليعلوهم و يسودهم و يحتاج - مع هذا-

أن يحذر منه لئلا يغتر به فكيف يلتئم مع قولهم

#### (إِنْ هُوَ إِلا رَجُلُ بِهِ جِنَّةً )

و هل هذا إلا من مشبه ضال منقلب عليه الأمر قصده الدفع بأي طريق اتفق له غير عالم بما يقول؟

و يأبي الله إلا أن يظهر خزي من عاداه و عادى رسله .

فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا

### (قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّ بُونِ)

فاستنصر ربه عليهم غضبا لله حيث ضيعوا أمره و كذبوا رسوله و قال (رَبِّ لا تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاْ فَاجِرًا كَفَّارًا)

قال تعالى: (وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ)

## (فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ)

عند استجابتنا له، سببا و وسيلة للنجاة، قبل وقوع أسبابه

## (أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْك)

أي: السفينة

## (بِأُعْيُلِنَا)

و أنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك و نسمعك.

#### (وَوَحْيِانًا)

أي: بأمرنا لك و معونتنا،

## (فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُنَا)

بإرسال الطوفان الذي عذبوا به

## (وَفَكَارَ ٱلتَّنُّورُ)

أي: فارت الأرض، و تفجرت عيونا، حتى محل النار،

الذي لم تجر العادة إلا ببعده عن الماء،

# (فَأَسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ)

أي: أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات، ذكرا و أنثى، تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات،

التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في الأرض،

(وَأَهْلَكَ)

أي: أدخلهم

(إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ وَٱلْقَوْلُ مِنْهُمٍّ)

کابنه،

(وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّأً)

أي: لا تدعني أن أنجيهم، فإن القضاء و القدر، قد حتم

(إِنَّهُم مُغَرَقُونَ).

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١١٠ وَقُل رَّبِّ أَنِولِنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنْقُونَ ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًأ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ اللَّ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّا لَّحَاسِرُونَ اللَّ أَيَعِلُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مَتْهُمْ وَكُنتُمْ ثُرَابًا وَعِظْلُمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ١٠٠٠ هُنهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١٠٠٠ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَاالَّذُ نَيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا نَعُنُ بِمَبْعُوثِينَ الْ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ اللهِ قَالَ رَبِّ أَنصُرْ فِي بِمَا كُذَّبُونِ اللهِ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَأَهُ فَبُعَدُا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ اللَّ (فَإِذَا ٱسْتَوِيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ)

أي: علوتم عليها، و استقلت بكم في تيار الأمواج، و لجج اليم، فاحمدوا الله على النجاة و السلامة.

(فَقُلِ ٱلْمَنْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَسَنا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ)

و هذا تعليم منه له و لمن معه، أن يقولوا هذا شكرا له و حمدا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم و عذابهم.

# ( وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ)

أي: و بقيت عليكم نعمة أخرى، فادعوا الله فيها،

و هي أن ييسر الله لكم منزلا مباركا، فاستجاب الله دعاءه، قال الله:

(وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)

إلى أن قال:

(قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَدٍ مِمَّنْ مَعَكَ) الآية.

#### (إِنَّ فِي ذَالِكَ)

أي: في هذه القصة

#### (لَأَيْنَتِ)

تدل على أن الله وحده المعبود، و على أن رسوله نوحا صادق،

و أن قومه كاذبون، و على رحمة الله بعباده،

حيث حملهم في صلب أبيهم نوح، في الفلك لما غرق أهل الأرض.

و الفلك أيضا من آيات الله، قال تعالى:

## (وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)

و لهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات و مطالب.

## (وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ )

18-م02-ص343

\*الميسر:و إن كنا لمختبرين الأمم بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة بهم.

ثُرَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ ﴿ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ أَفَلاَ نَنْقُونَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُرْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ الله وَلَيِنَ أَطَعَتُ مِ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّا لَحُسِرُونَ اللهُ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْلُمًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ١٠٠٠ مِنْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا خَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ اللهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ عُثَكَأَعْبُعَدَا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الله ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ اللهُ

لما ذكر نوحا و قومه، و كيف أهلكهم قال:

(ثُرَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ )

الظاهر أنهم « ثمود » قوم صالح الطّيّل لأن هذه القصة تشبه قصتهم.

( فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ )

من جنسهم، يعرفون نسبه و حسبه و صدقه، ليكون ذلك أسرع لانقيادهم،

إذا كان منهم، و أبعد عن اشمئزازهم، فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم

(أَنِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ

فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة،

و هي أول دعوة يدعون بها أممهم، الأمر بعبادة الله،

و الإخبار أنه المستحق لذلك، و النهي عن عبادة ما سواه،

و الإخبار ببطلان ذلك وفساده،

و لهذا قال: (أَفَلَا نَنْقُونَ)

ربكم، فتجتنبوا هذه الأوثان و الأصنام.

(وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا

أي: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر و المعاندة،

و أطغاهم ترفهم في الحياة الدنيا، معارضة لنبيهم، و تكذيبا و تحذيرا منه:

(مَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُون

أي: من جنسكم

(يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ)

فما الذي يفضله عليكم؟

فهلاكان ملكا لا يأكل الطعام، و لا يشرب الشراب ،

(وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَحَلْسِرُونَ

أي: إن تبعتموه و جعلتموه لكم رئيسا،

و هو مثلكم إنكم لمسلوبو العقل، نادمون على ما فعلتم.

و هذا من العجب، فإن الخسارة و الندامة حقيقة لمن لم يتابعه و لم ينقد له. و الجهل و السفه العظيم لمن تكبر عن الانقياد لبشر،

خصه الله بوحيه، و فضله برسالته، و ابْتُلِي بعبادة الشجر و الحجر.

وهذا نظير قولهم:

(قَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ \* أَوُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرً)

فلما أنكروا رسالته و ردوها، أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت، و المجازاة على الأعمال

فقالوا: (أَيَعِدُكُرُ أَنَّكُرُ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُرْ تُرَاباً وَعِظْلَما أَنَّكُمُ تُخْرَجُونَ السَّ هَيَهاتَ هَيَهاتَ اللهُ تُعَادَنَ) لِمَا تُوعَدُونَ)

أي بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم و كنتم ترابا و عظاما فنظروا نظرا قاصرا

و رأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن

فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم تعالى الله

فأنكروا قدرته على إحياء الموتى و عجزوه غاية التعجيز

و نسوا خلقهم أول مرة و أن الذي أنشأهم من العدم

فإعادته لهم بعد البلي أهون عليه و كلاهما هين لديه

فلم لا ينكرون أول خلقهم و يكابرون المحسوسات

و يقولون إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم إنكارهم للبعث

و ينتقلوا معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟

و هنا دليل آخر وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير

و ثم دليل آخر وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله

(بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ \* أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدً)

فقال في جوابهم

(قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ)

أي في البلى

(وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ)

(إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَى الْمُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَعْيَا)

أي يموت أناس و يحيا أناس

(وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ )

(إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا)

### (إِنْ هُوَ إِلا رَجُلُ بِهِ جِنَّةً)

فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله و إثبات المعاد

#### (فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ)

أي ارفعوا عنه العقوبة بالقتل و غيره احتراما له

و لأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به

أي فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به

فإنهم قد عرفوا بطلانه و إنما بقي الكلام هل يوقعون به أم لا؟

فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه

و ترك الإيقاع به مع قيام الموجب فهل فوق هذا العناد و الكفر غاية؟

### (وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ)

و لهذا لما اشتد كفرهم و لم ينفع فيهم الإنذار دعا عليهم نبيهم

## ف—(قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَا كُذَّبُونِ)

أي بإهلاكهم و خزيهم الدنيوي قبل الآخرة

\*\*\* اسْتَفْتَحَ عَلَيْهِمُ الرَّسُولُ و استنصَرَ ربَّه عَلَيْهِمْ، فَأَجَابَ دُعَاءَهُ:-

#### (قَالَ)

الله مجيبا لدعوته

# (عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصَّيِحُنَّ نَلِيمِينَ)

\*\*\* هِ خَالَفَتِكَ وَ عِنَادِكَ فِيمَا جِئْتَهُمْ بِهِ،

# (فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ)

لا بالظلم و الجور بل بالعدل و ظلمهم أخذتهم الصيحة فأهلكتهم عن آخرهم \*\*\*وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةٌ مَعَ الرِّيحِ الصَّرْصر الْعَاصِفِ الْقَوِيِّ الْبَارِدَةِ

{تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلا مَسَاكِنُهُمْ} [الْأَحْقَاف: 25].

# (فَجَعَلْنَاهُمْ غُثُكَامُ )

أي هما يبسا بمنزلة غثاء السيل الملقى في جنبات الوادي و قال في الآية الأخرى

(إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ)

# (فَبُعْدُا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ)

أي أتبعوا مع عذابهم البعد و اللعنة و الذم من العالمين

\*\*\* كَقَوْلِهِ {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ } [الزُّخْرُفِ:76]

(فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ)

# ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ اللهَ

أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونا آخرين \*\*\*أممًا

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَّرُكُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُمَا كَنَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ٣٠٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَننِ ثَبِينٍ الْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ مِنَاسَتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَالْمُواْ أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَ اوَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اللهُ فَكَذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا آبَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهِ اللهِ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الله وَإِنَّ هَلَامِهِ أُمَّتُكُو أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ الله فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِ مَ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ اللهُ أيحسبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِـ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ ﴿ ثُمَّا رِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِثَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ا وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۖ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَنَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَّرُكُلُ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمُا كَنَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠

(مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ)

كل أمة في وقت مسمى، و أجل محدود، لا تتقدم عنه و لا تتأخر،

# (ثُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَثَرُّ)

و أرسلنا إليهم رسلا متتابعة، لعلهم يؤمنون و ينيبون،

# (كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةُ رَّسُولُمُا كُذَّبُوهُ)

فلم يزل الكفر و التكذيب دأب الأمم العصاة، و الكفرة البغاة،

كلما جاء أمة رسولها كذبوه،

مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر،

بل مجرد دعوة الرسل و شرعهم،

يدل على حقية ما جاءوا به،

\*\*\* كَقُوْلِهِ تَعَالَى:

{يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} [يس:30] .

# (فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا)

بالهلاك، فلم يبق منهم باقية، و تعطلت مساكنهم من بعدهم

\*\*\* لَقَوْلِهِ: {وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ [الْإِسْرَاء: 17].

#### (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ )

يتحدث بهم من بعدهم، و يكونون عبرة للمتقين، و نكالا للمكذبين، و خزيا عليهم مقرونا بعذابهم.

## (فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ )

ما أشقاهم!!. و تعسا لهم، ما أخسر صفقتهم!!.

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلَطَنِ ثَبِينٍ ( اللهُ فَرَعَ وَمَلَا عُلِينَ اللهُ فَرَعَوْنَ وَمَلَا عَلِينَ اللهُ فَرَعَوْنَ وَمَلَا عَلِينَ اللهُ فَعَالُونَ اللهُ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَعَلَى اللهُ ا

مر عليَّ منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه، و هو أنه بعد بعث موسى و نزول التوراة، رفع الله العذاب عن الأمم، أي: عذاب الاستئصال، و شرع للمكذبين المعاندين الجهاد، و لم أدر من أين أخذه،

فلما تدبرت هذه الآيات، مع الآيات التي في سورة القصص، تبين لي وجهه، أما هذه الآيات، فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك، ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم، و أنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس، و لا يرد على هذا، إهلاك فرعون، فإنه قبل نزول التوراة، و أما الآيات التي في سورة القصص، فهي صريحة جدا، فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال:

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُولَى بَصَايِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)

فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية،

و أخبر أنه أنزله بصائر للناس و هدى و رحمة،

و لعل من هذا، ما ذكر الله في سورة « يونس » من قوله:

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ أَى: من بعد نوح رُسُلا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ \* ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ )

الآيات و الله أعلم

فقوله (ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى)

بن عمران كليم الرحمن

(وَأَخَاهُ هَدُونَ )

حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب سؤله

(لِنَيْنِياكِ

الدالة على صدقهما وصحة ما جاءا به

(وَسُلُطُكُنِ مُبِينٍ )

أي حجة بينة من قوتها أن تقهر القلوب و تتسلط عليها لقوتها

فتنقاد لها قلوب المؤمنين و تقوم الحجة البينة على المعاندين

و هذا كقوله

( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ)

و لهذا رئيس المعاندين عرف الحق و عاند

(فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَابِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ)

أي بتلك الآيات البينات

(فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا)

ف\_\_\_( قال ) موسى

(لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاءِ إِلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّى لأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا وقال تعالى وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)

5

و قال هنا (ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِتَايِنتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ)

إِلَىٰ فِرْعَوْثَ وَمَلَإِنْهِمِ

ک\_\_\_« هامان »

و غيره من رؤسائهم

(فَأَسْتَكُبُرُواْ)

أي تكبروا عن الإيمان بالله و استكبروا على أنبيائه

(وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ )

أي وصفهم العلو و القهر و الفساد في الأرض فلهذا صدر منهم الاستكبار ذلك غير مستكثر منهم

#### (فَقَالُواً )

كبرا و تيها و تحذيرا لضعفاء العقول و تمويها

## (أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا)

كما قاله من قبلهم سواء بسواء تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم و أفعالهم و جحدوا منة الله عليهما بالرسالة

(وَقُومُهُمًا)

أي بنو إسرائيل

#### (كَنَا عَكِيدُونَ )

أي معبدون بالأعمال و الأشغال الشاقة كما قال تعالى

(وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ)

فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين ؟

« و كيف يكون هؤلاء رؤساء علينا ؟ »

و نظير قولهم قول قوم نوح الطيالة

(أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ

من المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق و أنه تكذيب و معاندة

و لهذا قال (فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ)

في الغرق في البحر و بنو إسرائيل ينظرون

#### (وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ)

بعدما أهلك الله فرعون و خلص الشعب الإسرائيلي مع موسى و تمكن حينئذ من إقامة أمر الله فيهم و إظهار شعائره وعده الله أن ينزل عليه

التوراة أربعين ليلة فذهب لميقات ربه

قال الله تعالى

( وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلا لِكُلِّ شَيْءٍ

و لهذا قال هنا (لَعَلَّهُمْ يَهُنْدُونَ )

أي بمعرفة تفاصيل الأمر و النهى و الثواب و العقاب

و يعرفون ربهم بأسمائه و صفاته

وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّلُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ

(وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّلُهُ عَايَةً)

أي: و امتننا على عيسى ابن مريم،

و جعلناه و أمه من آيات الله العجيبة

حيث حملته و ولدته من غير أب،

و تكلم في المهد صبيا،

و أجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى،

(وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبُوقِ

أي: مكان مرتفع، و هذا - و الله أعلم- وقت وضعها

(ذَاتِ قَرَارِ)

أي: مستقر و راحة

(وَمَعِينِ)

أي: ماء جار، بدليل قوله:

(قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ)

أي: تحت المكان الذي أنت فيه، لارتفاعه،

(سَرِيًّا) [مريم:24]

أي: نهرا و هو المعين

(وَهُزِى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا \* فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا)

يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيعً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ وَإِنَّ هَلَاهِ اللهُ الْمُثَكُّرُ أُمَّةً وَلِعِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَالَّقُونِ ﴿ اللهِ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ اللهِ فَذَرُهُمْ فِي غَنْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ ال

# أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ ثَسَارِعُ لَمُمَّ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ثَا

# (يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا )

هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات،

التي هي الرزق الطيب الحلال،

و شكر الله، بالعمل الصالح، الذي به يصلح القلب و البدن، و الدنيا و الآخرة.

\*\*\*فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْحَلَالَ عَون عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ،

فَقَامَ الْأَنْبِيَاءُ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، بِهَذَا أَتَمَّ الْقِيَامِ.

وَ جَمَعُوا َ بَيْنَ كُلِّ خَيْرٍ، قَوْلًا وَ عَمَلًا وَ ٰ دَلَالَةً ۖ وَ نُصْحًا،

فَجَزَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الْعِبَأَدِ خَيْرًا.

\*\*\*صحیح مسلم

(1015) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا،

وَ إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ هِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ،

[المؤمنون: 51]

وَ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ [البقرة: 172]

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ،

يَا ۚ رَبِّ، يَا رَبِّ، وَ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ،

وَ غُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ "()

#### (إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)

و يخبرهم أنه بما يعملون عليم، فكل عمل عملوه، و كل سعي اكتسبوه، فإن الله يعلمه، و سيجازيهم عليه أتم الجزاء و أفضله،

○ فدل هذا على أن الرسل كلهم، متفقون على إباحة الطيبات من المآكل، و تحريم الخبائث منها،

و أنهم متفقون على كل عمل صالح

و إن تنوعت بعض أجناس المأمورات،

و اختلفت بها الشرائع، فإنها كلها عمل صالح،

و لكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة.

و لهذا، الأعمال الصالحة، التي هي صلاح في جميع الأزمنة،

قد اتفقت عليها الأنبياء و الشرائع،

كالأمر بتوحيد الله، و إخلاص الدين له، و محبته، و خوفه، و رجائه، و البر، و الصدق، و الوفاء بالعهد، و صلة الأرحام، و بر الوالدين،

18-م 03-ص 344

<sup>(</sup>إن الله طيب) قال القاضي الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص وهو بمعنى المقدوس وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث (ثم ذكر الرجل) هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي صلى الله عليه وسلم والرجل بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول الله ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر

<sup>(</sup>وغذي) بضم الغين وتخفيف الذال]

و الإحسان إلى الضعفاء و المساكين و اليتامي،

و الحنو و الإحسان إلى الخلق، و نحو ذلك من الأعمال الصالحة،

و لهذا كان أهل العلم، و الكتب السابقة، و العقل،

حین بعث الله محمدا را الله محمدا الله عنه الله محمدا الله عنه الله محمدا الله عنه ال

فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء، الذين من قبله،

و نهى عما نهوا عنه، دل على أنه من جنسهم، بخلاف الكذاب

فلا بد أن يأمر بالشر، وينهى عن الخير

و لهذا قال تعالى للرسل: (وَإِنَّ هَاذِهِ أُمُّتُّكُمِّ أُمُّةً)

أي: جماعتكم - يا معشر الرسل- جماعة

(وَيَجِدَةً)

متفقة على دين واحد، و ربكم واحد.

(وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ)

بامتثال أوامري، و اجتناب زواجري.

و قد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين

لأنهم بهم يقتدون، و خلفهم يسلكون، فقال:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) فالواجب من كل المنتسبين إلى الأنبياء و غيرهم، أن يمتثلوا هذا، و يعملوا به، و لكن أبى الظالمون المفترقون إلا عصيانا،

و لهذا قال: ( فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا)

أي: تقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء

(أَمْرَاهُمُ )

أي: دينهم

(بَيْنَهُمْ زُبُو)

أي: قطعا

(كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ)

أي: بما عندهم من العلم و الدين

(فَرِحُونَ)

يزعمون أنهم المحقون، و غيرهم على غير الحق،

مع أن المحق منهم، من كان على طريق الرسل،

من أكل الطيبات، و العمل الصالح، و ما عداهم فإنهم مبطلون.

(فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ)

أي: في وسط جهلهم بالحق، و دعواهم أنهم هم المحقون.

(حَقَّى حِينٍ )

أي: إلى أن ينزل العذاب بهم،

فإنهم لا ينفع فيهم وعظ، و لا يفيدهم زجر،

و كيف يفيد من يزعم أنه على الحق،

و يطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟.

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أُمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا [الطَّارِقِ: 17] وَ قَالَ تَعَالَى: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأُمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ [الْحِجْر: 3] .

# (أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ اللهِ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِّ )

أي: أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال و الأولاد،

دليل على أنهم من أهل الخير و السعادة،

و أن لهم خير الدنيا و الآخرة؟

و هذا مقدم لهم، ليس الأمر كذلك.

\*\*\*كَلَّا لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَزْعُمُونَ فِي قَوْلِهِمْ:

{ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالا وَأُولادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [سبأ:35]

لقد أخطؤوا في ذَلِكَ وَ خَابَ رَجَاؤُهُمْ،

بَلْ إِهَّا نَفْعَلُ بِهِمْ ۚ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجًا وَ إِنْظَارًا وَ إِمْلَاءً؛

وَ لِهَذَا قَالَ:

#### (بَل لَّا يَشْعُرُونَ)

أنما نملي لهم و نمهلهم و نمدهم بالنعم، ليزدادوا إثما،

و ليتوفر عقابهم في الآخرة، و ليغتبطوا بما أوتوا

(حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً)

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ [التَّوْبَةِ: 55]

وَ قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا} [آلِ عِمْرَانَ: 178]

وَ قَالَ تَعَالَى: {فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا

يَعْلَمُونَ \* وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينً } [الْقَلَم: 44، 45]

وَ قَالَ: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا \* وَبَنِينَ شُهُودًا \*

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلا إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا

[الْمُدَّثِّر: 11-16]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ [سَبَأِ: 37] و

قَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ \* نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْحَيْرَاتِ بَلِ لَا يَشْعُرُونَ}

قَالَ: مُكِرَ وَ اللَّهِ بِالْقَوْمِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ أَوْلَادِهِمْ، يَا ابْنَ آدَمَ، فَلَا تَعْتَبِرِ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَوْلَادِهِمْ،

وَ لَكِنِ اعْتَبِرْهُمْ بِالْإِيمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ.

# إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُُشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِثَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة و الأمن،

الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم و فضلهم، ذكر الذين جمعوا بين الإحسان و الخوف، فقال:

# (إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ)

أي: وجلون، مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم،

#### خوفـــا:-

1-أن يضع عليهم عدله، فلا يبقى لهم حسنة،

2-و خوفا على إيمانهم من الزوال،

و سوء ظن بأنفسهم:-

أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى،

3

4-و معرفة منهم بربهم، و ما يستحقه من الإجلال و الإكرام،

Oو خوفهم و إشفاقهم يوجب لهم:-

الكف عما يوجب الأمر المخوف من الذنوب، و التقصير في الواجبات.

# (وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ)

\*\*\*يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِهِ الْكَوْنِيَّةِ وَ الشَّرْعِيَّةِ،

كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ مَرْيَمَ، عَلَيْهَا السَّلَامُ:{وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ} [التَّحْرِيم: 12] ،

أي: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا،

و يتفكرون أيضا في الآيات القرآنية و يتدبرونها

فيبين لهم من معاني القرآن و جلالته و اتفاقه، و عدم اختلافه و تناقضه،

و ما يدعو إليه من معرفة الله و خوفه و رجائه، و أحوال الجزاء،

فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان، ما لا يعبر عنه اللسان.

و يتفكرون أيضا في الآيات الأفقية، كما في قوله:

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ) الى آخر الآيات.

# (وَٱلَّذِينَ هُربِرَجِمْ لَا يُشْرِكُونَ)

0لا شركا جليا:-

كاتخاذ غير الله معبودا، يدعوه و يرجوه

Oو لا شركا خفيا:-

كالرياء و نحوه، بل هم مخلصون لله، في أقوالهم و أعمالهم و سائر أحوالهم.

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ الْ اللهُ أَوْلَيْكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لِمَا سَنِيقُونَ ﴿ ۚ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهُ لَالَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُوْ لَا يُظْلَمُونَ ١٣ أَبُلُ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُكُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَيِمْلُونَ اللَّ حَقَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ اللَّهُ لَا جَحَرُوا ٱلْيُولَاكُمُ مِّنَّا لَا نُنصَرُونَ اللَّ عَذَكَانَتْ ءَايَتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ الله مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ـ سَنِمِرًا تَهَجُرُونَ اللهُ أَفَلَرْ يَدُّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُم مَا لَز يأتِ ءَاجَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١١٠ اللَّهُ أَمْرُ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّاقُلُلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اللَّ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَ عَلَيْ أَتَيْنَاهُم بِلِكَرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْتَأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيِّرُوهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ وَإِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ السَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَئِكَ يُسُرِعُونَ فِي الْفَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِقُونَ ﴿ وَالْفَكُمِ وَلَا ثُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهُ لَوَلَدَيْنَا كِنَبُ يَنطِقُ بِالْمُقِ

## وَهُوْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

#### (وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ )

أي: يعطون من أنفسهم مما أمروا به،

#### (مَا ءَاتُوا)

من كل ما يقدرون عليه،

من صلاة، و زكاة، و حج، و صدقة، و غير ذلك،

( و ) مع هذا

# (وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً )

أي: خائفة

## (أَنْهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ)

أي: خائفة عند عرض أعمالها عليه، و الوقوف بين يديه،

أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله،

لعلمهم بربهم، و ما يستحقه من أصناف العبادات.

\*\*\* سنن الترمذي ت شاكر

3175 - عن عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً اللهَ

[المؤمنون: 60]

قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ وَ يَسْرِقُونَ؟

قَالَ: " لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَ لَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَ يُصَلُّونَ وَ يَتَصَدَّقُونَ وَ هُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ {أُولَبِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: 61] "

# (أُولَتِهِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ)

أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير،

همهم ما يقربهم إلى الله، و إرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه، فكل خير سمعوا به، أو سنحت لهم الفرصة إليه، انتهزوه و بادروه، قد نظروا إلى أولياء الله و أصفيائه، أمامهم، و يمنة، و يسرة،

يسارعون في كل خير، و ينافسون في الزلفي عند ربهم، فنافسوهم.

و لما كان السابق لغيره المسارع قد يسبق لجده و تشميره،

و قد لا يسبق لتقصيره، أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال:

# (وَهُمْ لَمَّا)

أي: للخيرات

## (سَلْبِقُونَ)

قد بلغوا ذروتها، و تباروا هم و الرعيل الأول، و مع هذا، قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة، أنهم سابقون. و لما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات و سبقهم إليها، ربما وهم واهم أن المطلوب منهم و من غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر،

أخبر تعالى: (وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا)

أي: بقدر ما تسعه، و يفضل من قوتها عنه،

ليس مما يستوعب قوتها، رحمة منه و حكمة،

لتيسير طريق الوصول إليه، و لتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه.

#### (وَلَدَيْنَا كِئَنْتُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ )

و هو الكتاب الأول، الذي فيه كل شيء، و هو يطابق كل واقع يكون، فلذلك كان حقا

#### (وَهُوْ لَا يُظْلَمُونَ )

أي لا ينقص من إحسانهم، و لا يزداد في عقوبتهم و عصيانهم.

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهَ

حَقَّى إِذَا أَخَذُنا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَعُرُونَ اللهُ

لَا يَحْفَرُوا ٱلْيُومِ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُصَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَن اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعْمِمُ مِنْ اللَّل

قَدْكَانَتْ ءَايَىتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَىبِكُورْ نَسْكِصُونَ الله

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهُجُرُونَ اللهُ

(بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا)

يخبر تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذا،

أي: وسط غمرة من الجهل و الظلم، و الغفلة و الإعراض،

تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن،

فلا يهتدون به، و لا يصل إلى قلوبهم منه شيء.

(وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا \* وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا)

فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية و المعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم

(و) لكن

(وَكُمُ أَعْمَالُ مِن دُونِ)

هذه الأعمال

(ذالك)

\*\*\*الشرك

(هُمُ لَهَاعَلِمُونَ )

أي فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم

فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم فإذا عملوها و استوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله و عقابه

\*\*\*قَدْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالٌ سَيِّئَةٌ لَا بُدَّ أَنْ يَعْمَلُوهَا قَبْلَ مَوْتِهِمْ لَا مَحَالَةَ، لِتَحِقَّ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ \*\*\*صحيح البخاري 3208 - عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:

وَكَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ،

وَ يُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَ رِزْقَهُ ، وَ أَجَلَّهُ، وَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُنَّ دُنْهُ فِهِ الله وَ

ثَمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَ يَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ ( )

#### (حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم)

أي متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف و الرفاهية و النعيم و لم تحصل لهم المكاره

<sup>(</sup>يجمع خلقه) يضم بعضه إلى بعض أو المراد بالجمع مكث البويضة بالرحم بعد تلقيحها بالنطفة. (علقة) دما غليظا جامدا. (مضغة) قطعة لحم قدر ما يضغ. (شقي أو سعيد) حسب ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته وما علمه سبحانه مما سيكون من هذا المكلف من أسباب السعادة أو الشقاوة. (فيسبق عليه) يغلب عليه.

<sup>(</sup>كتابه) الذي كتبه الملك وهو في بطن أمه]

فإذا أخذناهم

(بِٱلْعَذَابِ)

و وجدوا مسه

(إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ)

يصرخون و يتوجعون لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه و يستغيثون

فيقال لهم ( لَا تَحْتَرُوا ٱلْيَقِمِ إِنَّكُم مِّنَّا لَا نُنصَرُونَ )

و إذا لم تأتهم النصرة من الله و انقطع عنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم و لم ينصرهم أحد

\*\*\*كَهَا قَالَ تَعَالَى: {وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلا. إِنَّ لَدَيْنَا أُنْكَالا وَجَحِيمًا. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا} [الْمُزَّمِّلِ: 11-13]

وَ قَالَ تَعَالَى: {كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ} [ص: 3] .

• فكأنه قيل ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟

قال ( قَدُكَانَتُ ءَاينتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ)

لتؤمنوا بها و تقبلوا عليها فلم تفعلوا ذلك

(فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُورُ نَنكِصُونَ)

أي راجعين القهقرى إلى الخلف

و ذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون

و بالإعراض عنه يستأخرون و ينزلون إلى أسفل سافلين

# (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهْجُرُونَ)

قال المفسرون معناه مستكبرين به الضمير يعود إلى البيت المعهود

عند المخاطبين أو الحرم

أي متكبرين على الناس بسببه تقولون نحن أهل الحرم

فنحن أفضل من غيرنا و أعلى

#### (سیمرا)

أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت

#### (تَهُجُرُونَ)

أي تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في هذا القرآن

فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه

و يوصي بعضهم بعضا بذلك

\*الميسر:تقولون: نحن أهله لا نُغْلَب فيه،

و تتسامرون حوله بالسيّئ من القول.

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

و قال الله عنهم

(أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ \* وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ )

#### (أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ)

فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة و لما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم و لا مغيث ينقذهم و يوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة

\*\*\* فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلَان، أَحَدُهُمَا:-

أَنَّ مُّشْتَكْبِرِيَنَ حَالٌ مِنْهُمْ حِينَ نُكُوصِهِمْ عَنِ الْحَقِّ وَ إِبَائِهِمْ إِيَّاهُ، اسْتِكْبَارًا عَلَيْهِ وَ احْتِقَارًا لَهُ وَلِأَهْلِهِ،

فَعَلَى هَذَا الضَّمِيرُ فِي {سٍه فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالِ:

#### أُحَدُّهُمَا :

أَنَّهُ الْحَرَمُ مِِكَّةَ، ذُمُّوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمُرُونَ بِالهُجْرِ مِنَ الْكَلَامِ. وَ الثَّانِي:

أَنَّهُ ضَمِّيرُ الْقُرْآن:-

كَانُوا يَسْمُرُونَ وَ يَذْكُرُونَ الْقُرْآنَ بِالْهَجْرِ مِنَ الْكَلَامِ:

"إِنَّهُ سِحْرٌ، إِنَّهُ شِعْرٌ، إِنَّهُ كَهَانَةٌ" إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلأقوال الباطلة.

#### وَ الثَّالِثُ:

أَنَّهُ مُحَمَّدٌ ﷺ كَانُوا يَذْكُرُونَهُ فِي سَمَرِهِمْ بِالْأَقْوَالِ الْفَاسِدَةِ،

وَ يَضْرِبُونَ لَهُ الْأَمْثَالَ الْبَاطِلَةُ، مِنْ أُنَّهُ:-

شَاعِرٌ، أَوْ كَاهِنٌ، أَوْ سَاحِرٌ، أَوْ كَأَذَّابٌ، أَوْ مَجْنُونٌ. وَ كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، بَلْ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ، الَّذِي أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،

وَ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْحَرَمِ صَاغِرِينَ أَذِلَّاءَ.

أَفَكَمْ يَذَبَّرُوا الْقَوْلُ أَمْرِ جَآءَ هُمْ مَّاكُمْ يَأْتِءَ ابَآءَ هُمُ الْأَوَّلِينَ الْ الْمَالُمُ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ. مُنكِرُون الله اَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِجَنَّةُ لِلَّ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَأَحْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ الله وَلُو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ بَعْلَ أَتَيْنَهُم بِنِحِرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُون اللهِ

#### (أَفَلَرْ يَدُّبُّرُواْ ٱلْقُولَ)

أي أفلا يتفكرن في القرآن و يتأملونه و يتدبرونه أي فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان و لمنعهم من الكفر و لكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه و دل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير و يعصم من كل شرو الذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها

## (أَمْرِ جَآءَهُم مَّالَمُ يَأْتِءَ ابَآءَهُمُ ٱلْأُوّلِينَ)

أي أومنعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول و كتاب ما جاء آباءهم الأولين فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين و عارضوا كل ما خالف ذلك و لهذا قالوا هم و من أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) فأمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) فأجابهم بقوله

## ( قَالَ أُولَوْ جِثْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ

فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق فأجابوا بحقيقة أمرهم قَالُوا

(إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ)

## و قوله (أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ، مُنكِرُون

أي أومنعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا ﷺ غير معروف عندهم فهم منكرون له؟

يقولون لا نعرفه و لا نعرف صدقه دعونا حتى ننظر حاله

و نسأل عنه من له به خبرة أي لم يكن الأمر كذلك

فإنهم يعرفون الرسول الشيخ معرفة تامة صغيرهم و كبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل و يعرفون صدقه و أمانته حتى كانوا يسمونه قبل البعثة « الأمين »

فلم لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم و الصدق المبين؟

#### (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ، حِنَّةً)

أي جنون فلهذا قال ما قال

و المجنون غير مسموع منه و لا عبرة بكلامه

لأنه يهذي بالباطل و الكلام السخيف

قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة

#### (بَلْ جَأَءُهُم بِٱلْحَقِّ)

أي بالأمر الثابت الذي هو صدق و عدل لا اختلاف فيه و لا تناقض

فكيف يكون من جاء به به جنة؟

و هلا يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم و العقل و مكارم الأخلاق و أيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم أي بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه جاءهم بالحق

# (وَأَكُ أَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَلْرِهُونَ)

و أعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده

و ترك ما يعبد من دون الله و قد علم كراهتهم لهذا الأمر

و تعجبهم منه فكون الرسول أتى بالحق و كونهم كارهين للحق بالأصل

هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا و لا تكذيبا للرسول

كما قال تعالي

#### (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

فإن قيل لم لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا و يسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله

# (وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَكُ)

و وجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم و الكفر و الفساد من الأخلاق

و الأعمال

لفساد التصرف و التدبير المبني على الظلم و عدم العدل

فالسماوات و الأرض ما استقامتا إلا بالحق و العدل

# (بَلْ أَتَيْنَاهُم بِلِكَرِهِمْ)

أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم و شرفهم حين يقومون به و يكونون به سادة الناس

# (فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ)

شقاوة منهم و عدم توفيق

(نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ)

{نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ } [الحشر: 19]

فالقرآن و من جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم

فلم يقابلوها إلا بالرد و الإعراض فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ و هل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟

# أَمْ تَسْتَكُهُمْ خَرِجًا فَخَرَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ السَّ

#### (أَمْرُ تَسْتُلُهُمْ خَرِجًا)

أي: أومنعهم من اتباعك يا محمد، أنك تسألهم على الإجابة أجرا ( فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ )

يتكلفون من اتباعك، بسبب ما تأخذ منهم من الأجر و الخراج، ليس الأمر كذلك

# (فَخُرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ)

\*الميسر:فإن ما عند الله من الثواب و العطاء خير،

#### (وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ)

فلا يُقدر أحد أن يُرزق مثل رزقه سبحانه وتعالى.

Oو هذا كما قال الأنبياء لأممهم:-

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله

أي: ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال،

و إنما يدعون نصحا لهم، و تحصيلا لمصالحهم،

بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم،

فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء،

و رزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال.

\*\*\*أَيْ أَنْتَ لَا تَسْأَلُهُمْ أُجْرَةً وَ لَا جَعْلًا وَ لَا شَيْئًا عَلَى دَعْوَتِكَ إِيَّاهُمْ إِلَى الْهُدَى،

بَلْ أَنْتَ فِي ذَلِكَ تَحْتَسِبُ عِنْدَ اللَّهِ جَزِيلَ ثَوَابِهِ،

كَمَّا قَالَ: ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلا عَلَى اللَّهُ [سَبَأٍ: 47]

وَ قَالَ: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86]

وَ قَالَ: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشُّورَى: 23]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [يس: 20، 21] .

# وَإِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّ وَالْكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ اللَّ

# (وَإِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ)

ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان،

و ذكر الموانع، و بين فسادها، واحدا بعد واحد

فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة،

و أنهم لم يدبروا القول،

و أنهم اقتدوا بآبائهم،

و أنهم قالوا: برسولهم جنة،

كما تقدم الكلام عليها،

و ذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: -

1-تدبر القرآن

2-و تلقى نعمة الله بالقبول،

3-و معرفة حال الرسول محمد على و كمال صدقه و أمانته،

و أنه لا يسألهم عليه أجرا،

و إنما سعيه لنفعهم و مصلحتهم،

و أن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم،

سهل على العاملين لاستقامته،

موصل إلى المقصود، من قرب حنيفية سمحة،

حنيفية في التوحيد،

سمحة في العمل،

فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم، موجب لمن يريد الحق أن يتبعك،

لأنه مما تشهد العقول و الفطر بحسنه، و موافقته للمصالح،

فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟

فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم و يكفيهم عن متابعتك،

لأنهم (عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُوك)

متجنبون منحرفون، عن الطريق الموصل إلى الله،

و إلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات و جهالات.

و هكذا كل من خالف الحق، لا بد أن يكون منحرفا في جميع أموره،

قال تعالى:

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ)

 وَلَوْ رَحْمَنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلُجُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١١﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّأَكُرْ فِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١١٨ وَهُو ٱلَّذِى يُعِيد وَيُمِيتُ وَلَهُ الْخَتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَ ارِّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١٠٠ اللَّهُ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأُوَّلُونَ اللَّهِ قَالُواْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ الله لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَاۤ إِلَّا ٓ أَسَنطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣٠﴾ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّكَ كَوَتِ ٱلسَّحْبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ سَيَقُولُونِ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنْقُونِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُنِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُادُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ

وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ الله

حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اللهُ

# (وَلَوْ رَحِمْنَكُهُمْ وَكَثَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ)

هذا بيان لشدة تمردهم و عنادهم،

و أنهم إذا أصابهم الضر، دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه. إن الله إذا كشف الضر عنهم

(لَّلَجُواْ)

أي: استمروا

#### (في مُلغَيكنِهِمْ يَعْمَهُونَ)

أي: يجولون في كفرهم، حائرين مترددين.

كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك

و أنهم يدعون مخلصين له الدين،

و ينسون ما يشركون به،

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالشرك و غيره.

\*\*\*يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ غِلَظِهِمْ فِي كُفْرِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَاحَ عِلَلَهُمْ وَ أَفْهَمَهُمُ الْقُرْآنَ، لَمَا انْقَادُوا لَهُ وَ لَاسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَ عِنَادِهِمْ وَ طُغْيَانِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرضُونَ} [الْأَنْفَالِ: 23]

# (وَلَقَدُ أَخَذْنَاهُم بِٱلْعَذَابِ )

قال المفسرون: المراد بذلك:الجوع الذي أصابهم سبع سنين، و أن الله ابتلاهم بذلك، ليرجعوا إليه بالذل و الاستسلام،

فلم ينجع فيهم، و لا نجح منهم أحد،

#### (فَمَا أَسْتَكَانُوا لِرَبِيمٍ)

أي: خضعوا و ذلوا

#### (وَمَا يُنْضَرَّعُونَ )

إليه و يفتقرون، بل مر عليهم ذلك ثم زال، كأنه لم يصبهم،

لم يزالوا في غيهم و كفرهم، و لكن وراءهم العذاب الذي لا يرد،

\*\*\*كَهَا قَالَ تَعَالَى: {فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ

لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الْأَنْعَامِ: 43].

\*\*\*تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر

عن ابن عباس، قال: جاء أبو سفيان إلى النبيِّ فقال:-

يا محمد، أنشدك الله و الرحم، فقد أكلنا العلهز!

يعني الوبر و الدم، فأنزل الله:

(ولقد أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

\*\*\*صحيح البخاري

4693 -عَنْ عَبْدِ اللهِ هَا اللهِ عَلْهُ:

أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا أَبْطَئُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ الإِسْلَمِ،

قَالَ: «اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ»

فَأَصَابَتْهُمْ سَٰنَةٌ حَصَّنْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا العِظَامَ،

حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ،

قَالَ اللَّهُ: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10]

قَالَ اللَّهُ: {إِنَّا كَاشِفُو العَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَابِدُونَ} [الدخان: 15]

أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟

وَ قَدْ مَضَى الدُّخَانُ، وَ مَضَتِّ البَطْشَةُ

\*\*\*وَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: عَنْ وَهْبِ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ

قَالَ: حُبِس وَهْبُ بْنُ مُنَبِّه،

فَقَالَ لَهُ رَجُلُ مِنَ الْأَبْنَاءِ:

أَلَا أَنْشُدُكَ بَيْتًا مِنْ شِعْرٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟

فَقَالَ وَهْبٌ: نَحْنُ فِي طَرَّفٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ،

وَ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ:

{وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

قَالَ: وَ صَامَ وَهْبٌ ثَلَاثًا مُتَوِاصِلَةً،

فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا الصَّوْمُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟

قَالَ: أُحَدَث لَنَا فَأَحْدَثْنَا.

يَعْنِي: أُحْدِثَ لَنَا الْحَبْسُ،

فَأَحْدَثْنَا زِيَادَةَ عِبَادَةِ.

و هو قوله: (حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ)

كالقتل يوم بدر و غيره،

#### (إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ )

آيسون من كل خير، قد حضرهم الشر و أسبابه،

فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد، الذي لا يُرد، بخلاف مجرد العذاب، فإنه ربما أقلع عنهم، كالعقوبات الدنيوية، التي يؤدب الله بها عباده.

قال تعالى فيها:(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)

وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنشَأَ لَكُو السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَ تَّقَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَهُوَ ٱلَّذِى يُحِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَ اَرِّأَفَلاَ تَعْقِلُون ﴿ اللهِ عَلَى بَعْد فَقَال عَبِاده الداعية لهم إلى شكره، و القيام بحقه فقال:

# (وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ)

لتدركوا به المسموعات، فتنتفعوا في دينكم و دنياكم،

#### (وَٱلْأَبْصُلْر)

لتدركوا بها المبصرات، فتنتفعوا بها في مصالحكم.

# (وَٱلْأَفْعِدَةً)

أي: العقول التي تدركون بها الأشياء،

و تتميزون بها عن البهائم،

فلو عدمتم السمع، و الأبصار، و العقول، بأن كنتم صما عميا بكما ماذا تكون حالكم؟

و ماذا تفقدون من ضرورياتكم و كمالكم؟

أفلا تشكرون الذي من عليكم بهذه النعم، فتقومون بتوحيده و طاعته؟

# (قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ)

و لكنكم، قليل شكركم، مع توالي النعم عليكم.

#### (وَهُوَ)

تعالي

# (ٱلَّذِى ذَرَّأَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ )

أي: بثكم في أقطارها، و جهاتها،

و سلطكم على استخراج مصالحها و منافعها،

و جعلها كافية لمعايشكم و مساكنكم،

#### (وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ )

بعد موتكم، فيجازيكم بما عملتم في الأرض، من خير و شر، و تحدث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها

#### (وهو)

تعالى وحده

# (ٱلَّذِي يُعَيِّ وَيُمِيثُ )

أي: المتصرف في الحياة و الموت، هو الله وحده،

# (وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ)

أي: تعاقبهما و تناوبهما،

فلو شاء أن يجعل النهار سرمدا، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ و لو شاء أن يجعل الليل سرمدا، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟.

(وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَبَّتُغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ )

و لهذا قال هنا: أَلْلَا تُمَّقِلُونَ )

فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعم، السمع، و الأبصار، و الأفئدة،

و الذي نشركم في الأرض وحده،

و الذي يحيي و يميت وحده،

و الذي يتصرف بالليل و النهار وحده، أن ذلك موجب لكم، أن: – تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له،

و تتركوا عبادة من لا ينفع و لا يضر، و لا يتصرف بشيء،

بل هو عاجز من كل وجه، فلو كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك.

## بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# قَالُواْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ

# لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَمَاكَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْنَآ إِلَّا آسَنطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ اللهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ مَنْ لَمَا قَالُواْ مِثْلُ مَا قَالُ ٱلْأُولُونِ )

بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث،

و استبعدوه غاية الاستبعاد

و (قَالُواْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْنَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ )

أي: هذا لا يتصور، و لا يدخل العقل، بزعمهم.

(لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِأَوْنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ)

أي: ما زلنا نوعد بأن البعث كائن، نحن و آباؤنا، و لم نره، و لم يأت بعد،

## (إِنْ هَلْنَا إِلَّا أَسْنِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ)

أي: قصصهم و أسمارهم، التي يتحدث بها و تلهى،

و إلا فليس لها حقيقة، و كذبوا - قبحهم الله-

فإن الله أراهم، من آياته أكبر من البعث، و مثله،

(كَحْلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ)

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِى الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ الآيات (وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) الآيات.

رَى الأرض هامِدة فإِدا انزلنا عليها الماءَ اهتزت وربت) الآياك.

# قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ اللَّالْ

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ الْمَعَلِيمِ الْمَعْلِيمِ اللَّهِ أَلَّ الْمَعْلِيمِ اللَّهِ أَلْ الْمَعْلِيمِ اللَّهِ أَلْمُ الْمَعْلِيمِ اللَّهِ أَلْمَ الْمَعْلِيمِ اللَّهِ أَلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُولِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَيْمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَمِيمِ الْمُعْلَمِيمِ الْمُعْلِيمِ الْم

أي: ( قُل )

لهؤلاء المكذبين بالبعث، العادلين بالله غيره، محتجا عليهم بما أثبتوه، و أقروا به، من توحيد الربوبية، و انفراد الله بها، على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة،

و بما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة، على ما أنكروه من إعادة الموتى، الذي هو أسهل من ذلك.

## (لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ ])

أي: من هو الخالق للأرض و من عليها، من حيوان، و نبات و جماد و بحار و أنهار و جبال، المالك لذلك، المدبر له؟

(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ)

فإنك إذا سألتهم عن ذلك، لا بد أن يقولوا: الله وحده

ف\_\_\_فَل)

لهم إذا أقروا بذلك:

(أَفَلَا تَذَكَّرُونَ)

أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به، مما هو معلوم عندكم،

مستقر في فطركم، قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات.

و الحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم، بمجرد التأمل، علمتم أن مالك ذلك، هو المعبود وحده،

و أن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك،

فقال: (قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّكَمَنوَتِ ٱلسَّبَعِ)

و ما فيها من النيرات، و الكواكب السيارات، و الثوابت

# (وَرَبُّ ٱلْمَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ)

الذي هو أعلى المخلوقات و أوسعها و أعظمها،

فمن الذي خلق ذلك و دبره، و صرفه بأنواع التدبير؟

(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ)

أي: سيقرون بأن الله رب ذلك كله.

قل لهم حين يقرون بذلك:

(أَفُلانَنَقُونَ)

عبادة المخلوقات العاجزة،

و تتقون الرب العظيم، كامل القدرة،

عظيم السلطان؟

و في هذا من لطف الخطاب، من قوله:

(أَفَلَا تَذَكَّرُونَ )

(أَفُلانَنَقُونَ)

و الوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب، ما لا يخفى

ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله فقال:

( قُلْ مَنَابِيكِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ )

أي: ملك كل شيء، من العالم العلوي، و العالم السفلي،

ما نبصره، و ما لا نبصره؟.

و « الملكوت »صيغة مبالغة بمعنى الملك.

\*\*\*بِيَدِهِ الْمُلْكُ، {مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا} [هُودٍ: 56] أَىْ: مُتَصَرِّفٌ فِيهَا.

11

وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ" ()

البخاري:7294

وَ كَانَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ : لَا وَ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ"( ) فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْخَالِقُ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ،

#### (وَهُوَ يَجِيرُ)

عباده من الشر، و يدفع عنهم المكاره، و يحفظهم مما يضرهم،

#### (وَلَا يُحِكَارُ عَلَيْهِ)

أي: لا يقدر أحد أن يجير على الله.

و لا يدفع الشر الذي قدره الله. بل و لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه

## (إِن كُنتُم تَعَالَمُونَ)

#### (سَيَقُولُونَ لِلَّهِ)

أي: سيقرون أن الله المالك لكل شيء، المجير، الذي لا يجار عليه.

#### (قُلُ )

لهم حين يقرون بذلك، ملزما لهم،

#### (فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ )

أي: فأين تذهب عقولكم، حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم، و لا قسط من الملك،

12

- و أنهم عاجزون من جميع الوجوه،
- و تركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور،
  - فالعقول التي دلتكم على هذا، لا تكون إلا مسحورة،
- و هي بلا شك- قد سحرها الشيطان، بما زين لهم، و حسن لهم، و قلب الحقائق لهم،
  - فسحر عقولهم، كما سحرت السحرة أعين الناس.

بَلْ أَتَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٠ مَا أَتُّحَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَاتَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبَحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الله عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله الله عَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَايُوعَدُونَ اللهُ رَبِّ فَكَا تَجْعَكُ لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ 🐠 ٱذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ السَّ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْفُرُونِ ١١٠ حَقَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠٠ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَّمُكُلًّا إِنَّهَا كُلِمَةً هُو قَآيِلُهُ أُومِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهِ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَكُا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِيذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ۖ ١٠٠٠ فَمَن ثَقَلَتْ مَوْزِينُهُ. فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ. فَأُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ السَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَلِلْحُونَ ﴿ اللَّهُ

# بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَا مِيمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مُّ بَحَن اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

يقول تعالى: (بَلْ أَتَيْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ)

بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق، المتضمن للصدق في الأخبار،

العدل في الأمر و النهي،

فما بالهم لا يعترفون به، و هو أحق أن يتبع؟

و ليس عندهم ما يعوضهم عنه، إلا الكذب و الظلم،

و لهذا قال: (وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ)

( مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَاكَاكَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ

كذب يعرف بخبر الله، و خبر رسله، و يعرف بالعقل الصحيح،

و لهذا نبه تعالى على الدليل العقلي، على امتناع إلهين

فقال: (إِذًا)

أي: لو كان معه آلهة كما يقولون

(لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَكِمِ بِمَاخِلَقَ)

أي: لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته، و استقل بها،

و لحرص على ممانعة الآخر و مغالبته،

#### (وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ )

فالغالب يكون هو الإله،

و إلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالم،

و لا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول،

و اعتبر ذلك بالشمس و القمر، و الكواكب الثابتة، و السيارة،

فإنها منذ خلقت، و هي تجري على نظام واحد، و ترتيب واحد

كلها مسخرة بالقدرة، مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم،

ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد،

و لن ترى فيها خللا و لا تناقضا

و لا معارضة في أدنى تصرف،

فهل يتصور أن يكون ذلك، تقدير إلهين ربين؟

#### (سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّايَصِفُونَ)

قد نطقت بلسان حالها، و أفهمت ببديع أشكالها،

أن المدبر لها إله واحد كامل الأسماء و الصفات،

قد افتقرت إليه جميع المخلوقات،

في ربوبيته لها، و في إلهيته لها،

فكما لا وجود لها و لا دوام إلا بربوبيته،

كذلك، لا صلاح لها و لا قوام إلا بعبادته و إفراده بالطاعة،

و لهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك، و هو علمه المحيط،

فقال: (عَدلِمِ ٱلْغَيْبِ)

أي:الذي غاب عن أبصارنا و علمنا،مـــن :-

الواجبات و المستحيلات و الممكنات

(وَالشَّهَدَةِ)

و هو ما نشاهد من ذلك

(فَتَعَلَىٰ)

أي: ارتفع و عظم،

(عَمَّا يُشْرِكُونَ)

به، من لا علم عنده، إلا ما علمه الله .

# قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ثَلَ مَنِ فَكَا تَجَعَى لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثَلُ الْمُعَدُونَ الْفَالِلِمِينَ ﴿ ثَلُ اللَّهِ مُعَمَ لَقَلِدِرُونَ ﴿ وَالْطَلِلِمِينَ الْفَالِلِمِينَ اللَّهِ مُعَمَ لَقَلِدِرُونَ ﴿ وَالْمَالِمِينَ الْمَالُولُ اللَّهِ مُعَمَّ لَقَلِدِرُونَ ﴿ وَالْمَالِمِينَ الْفَالِلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِدًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة،

فلم يلتفتوا لها، و لم يذعنوا لها، حق عليهم العذاب،

و وعدوا بنزوله، و أرشد الله رسوله أن يقول:

( قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ)

أي: أي وقت أريتني عذابهم، و أحضرتني ذلك

\*\*\*إِنْ عَاقَبْتَهُمْ -وَ إِنِّي شاهدُ ذَلِكَ-فَلَا تَجْعَلُنِي فِيهِمْ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ -وَ صَحَّحَهُ \*\*\*التَّمِذِي

3235-قال النبي ﷺ وَ إِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ)

#### (رَبِّ فَكَلَا تَجْعَكُ نِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ)

أي: اعصمني و ارحمني، مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم، و احمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم،

لأن العقوبة العامة تعم – عند نزولها– العاصي و غيره

قال الله في تقريب عذابهم:

# ( وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ )

و لكن إن أخرناه فلحكمة، و إلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم.

# ٱذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّتَكَفَّىٰ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ السَّا

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّياطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعَضُرُونِ ﴿ اللهِ مِنْ هَمَا اللهِ وَاللهِ مِنْ هَمَالٍ اللهِ وَاللهِ مِنْ هَمَالٍ اللهِ وَاللهِ عَمْدًا مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، التي أمر الله وسوله بها فقال:

## (أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ)

أي: إذا أساء إليك أعداؤك، بالقول و الفعل،

فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته،

و لكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم،

فإن ذلك فضل منك على المسيء،

#### و من مصالح ذلك:-

أنه تخف الإساءة عنك، في الحال، و في المستقبل،

و أنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق،

و أقرب إلى ندمه و أسفه، و رجوعه بالتوبة عما فعل،

و ليتصف العافي بصفة الإحسان،

و يقهر بذلك عدوه الشيطان، و ليستوجب الثواب من الرب، قال تعالى:

(فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)

و قال تعالى:

(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ \*

أي ما يوفق لهذا الخلق الجميل إلا

(الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)[فصلت:34-35]

و قوله ( نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ )

أي بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر و التكذيب بالحق

قد أحاط علمنا بذلك و قد حلمنا عنهم

و أمهلناهم و صبرنا عليهم و الحق لنا و تكذيبهم لنا

فأنت - يا محمد- ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون

و تقابلهم بالإحسان هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر و أما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان و لا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير

فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله

#### فقال (وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِك)

أي اعتصم بحولك و قوتك متبرئا من حولي و قوتي

#### (مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ)

\*\*\* أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنَ الشَّيَاطِينِ،

لِأَنَّهُمْ لَا تَنْفَعُ مَعَهُمُ الَّحِيَلُ، وَ لَا يَنْقَادُونٍ بِالْمَعْرُوفِ.

وَ قَدْ قَدَّمْنِنَا عِنْدَ الِاسْتِعَاذَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَا كَانَ يَقُولُ:

"أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزه و نَفْخه و نَفْته" 

أَي أَعُوذُ بِاللهِ الشَّرِ الذي يصيبني بسبب مباشرتهم و همزهم و مسهم

و من الشر الذي بسبب حضورهم و وسوستهم

و هذه استعاذة من مادة الشركله و أصله

و يدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان

و من مسه و وسوسته فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر

و أجاب دعاءه سلم من كل شر و وفق لكل خير

# (وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعَضُرُونِ)

\*\*\*فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي؛

وَ لِهَذَا أَمَرَ بِذِكْرِ اللهِ فِي ابْتِدَاءِ الْأُمُورِ -وَ ذَلِكَ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيَاطِينِ-عِنْدَ الْأَكْلِ وَ الْجِمَاعِ وَالذَّبْحِ،وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ وَ لِهَذَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ كَانَ يَقُولُ:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَرَم، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وَ مِنَ الْغَرَقِ - أَدُ ذُولَ أَنْ مَنَ الهَدْمِ وَ مِنَ الْغَرَقِ

وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ" \*\*\* مسند أحمد ط الرسالة

6696 - عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتِ نَقُولُهُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْفَزَعِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِّيُعَلِّمُنَا كَلِمَاتِ نَقُولُهُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْفَزَعِ: بِسُمِ اللهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّة مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ، وَ شَرِّ عِبَادِهِ،

وَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَ أَنْ يَحْضُرُونِ حَقِّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهِ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ عَلَى مَا إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهِ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ عَلَى مَا إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَابِلُهَ ۖ وَمَن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ ۖ

(حَقَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ)

يخبر تعالى عن حال من حضره الموت، من المفرطين الظالمين،

أنه يندم في تلك الحال، إذا رأى مآله،

و شاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنيا،

لا للتمتع بلذاتها و اقتطاف شهواتها

و إنما ذلك يقول: (لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تُرَكَّتُ)

من العمل، و فرطت في جنب الله

(کُلاّ)

\*\*\*كَلَّا حَرْفُ رَدْعٍ وَ زَجْرٍ، أَيْ: لَا نُجِيبُهُ إلى ما طلب و لا نقبل منه. أي: لا رجعة له و لا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون،

\*\*\*قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:-

أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَهَا لَا مَحَالَةً كُلُّ مُحْتَضِرِ ظَالِمٍ.

وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِلَّةً لِقَوْلِهِ: "كَلَّا"، أَيَّ:-

لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ، أَيْ: سُؤَالُهُ الرُّجُوعَ لِيَعْمَلَ صَالِحًا هُوَ كَلَامٌ مِنْهُ،

وَ قَوْلٌ لَا عَمَلَ مَعَهُ، وَ لَوْ رُدَّ لَهَا عَمِلَ صَالِحًا،

وَ لَكَانَ يَكْذِبُ فِي مَقَالَتِهِ هَذِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ الانعام: 28

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [الْمُنَافِقُونَ: 10، 11] يُؤخّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [الْمُنَافِقُونَ: 10، 11] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ } [إبْرَاهِيمَ:44]

وَ قَالَ تَعَالَى: { يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} [الْأَعْرَافِ: 53] وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ [السجدة: 12]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [الْأَنْعَام: 27، 28]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِنْ سَبِيلٍ} [الشُّورَى:44]

وَ قَالَ تَعَالَى: {قَالُوا رَبَّنَا أُمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِىَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلَى الْكَبِيرِ} [غَافِر:11، 12]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا

فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ} [فَاطِرٍ: 37]

\*\*\*فَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ يَسُّأَلُونَ الرَّجْعَةَ، فَلَا يُجَابُونَ، عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، وَ يَوْمَ النُّشُورِ وَ وَقْتَ الْعَرْضِ عَلَى الْجَبَّارِ، وَ حِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ، وَ حِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ، وَ هُمْ فِي غَمَرَاتِ عَذَابِ الْجَحِيمِ.

#### (إِنَّهَا)

أي: مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا

# (كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا)

أي: مجرد قول باللسان، لا يفيد صاحبه إلا الحسرة و الندم، و هو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه.

## (وَمِن وَدَآيِهِم)

أي: من أمامهم و بين أيديهم

## (بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِر يُبْعَثُونَ )

و هو الحاجز بين الشيئين، فهو هنـــا:-

الحاجز بين الدنيا و الآخرة،

و في هذا البرزخ، يتنعم المطيعون، و يعذب العاصون،

من موتهم إلى يوم يبعثون، أي: فليعدوا له عدته، و ليأخذوا له أهبته.

\*\*\* كَمَّا قَالَ: {مِنْ وَرَابِهِمْ جَهَنَّمُ} [الْجَاثِيَةُ: 10]

وَ قَالَ {وَمِنْ وَرَابِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ} [إِبْرَاهِيمَ: 17].

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ اللهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَسْابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ اللهُ

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ الله

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَأَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ الآ

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَلِلْحُونَ اللَّا

( فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَّ أَنسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَيِنِ

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة،

و ما في ذلك اليوم، من المزعجات و المقلقات،

و أنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث،

فحشر الناس أجمعون، لميقات يوم معلوم،

أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم،

التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب من باب أولى،

#### (وَلَا يَتُسَاءَلُونَ)

و أنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله، لاشتغاله بنفسه،

فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟

أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟

قال تعالى: ( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ يَوْمَبِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)

و في القيامة مواضع، يشتد كربها، و يعظم وقعها،

كالميزان الذي يميز به أعمال العبد،

و ينظر فيه بالعدل ما له و ما عليه،

و تبين فيه مثاقيل الذر، من الخير و الشر،

\*\*\*لَا تَنْفَعُ الْأَنْسَابُ يَوْمَئِذٍ، وَ لَا يَرْثِي وَالِدٌ لِوَلَدِهِ، وَ لَا يَلْوِي عَلَيْهِ،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبَصَّرُونَهُمْ} [الْمَعَارِجِ: 10، 11]

أَيْ: لَا يَسْأَلُ الْقَرِيبُ قَرِيبَهُ وَ هُوَ يُبْصِرُهُ،

وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْزَارِ مَا قَدْ أَثْقَلَ ظَهْرَهُ،

وَ هُوَ كَانَ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَيْهِ -كَانَ-فِي الدُّنْيَا، مَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَ لَا حَمَلَ عَنْهُ وَزْنَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَبٍذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ} [عَبَسَ: 34-37].

# (فَمَن ثَقَلَت مَوَزِينَهُ.)

بأن رجحت حسناته على سيئاته

# (فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ)

لنجاتهم من النار، و استحقاقهم الجنة، و فوزهم بالثناء الجميل

#### (وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ

بأن رجحت سيئاته على حسناته، و أحاطت بها خطيئاته

# (فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ أَنفُسَهُمْ)

كل خسارة، غير هذه الخسارة،

فإنها - بالنسبة إليها- سهلة،

و لكن هذه خسارة صعبة، لا يجبر مصابها

و لا يستدرك فائتها، خسارة أبدية، و شقاوة سرمدية،

قد خسر نفسه الشريفة، التي يتمكن بها من السعادة الأبدية

ففوتها هذا النعيم المقيم، في جوار الرب الكريم.

# (في جَهَنَّمَ خَالِدُونَ)

لا يخرجون منها أبد الآبدين،

و هذا الوعيد، إنما هو كما ذكرنا، لمن أحاطت خطيئاته بحسناته،

و لا يكون ذلك إلا كافرا،

فعلى هذا، لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته و سيئاته،

فإنهم لا حسنات لهم،

و لكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها، و يقررون بها، و يخزون بها،

و أما من معه أصل الإيمان،

و لكن عظمت سيئاته،

فرجحت على حسناته،

فإنه و إن دخل النار، لا يخلد فيها،

كما دلت على ذلك نصوص الكتاب و السنة.

ثم ذكر تعالى، سوء مصير الكافرين

فقال: (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ)

\*الميسر:تحرق

أي: تغشاهم من جميع جوانبهم

حتى تصيب أعضاءهم الشريفة، و يتقطع لهبها عن وجوههم،

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ} [إِبْرَاهِيمَ: 50]

وَ قَالَ {لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ طُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ} [الْأَنْبِيَاءِ: 39] .

## (وَهُمْ فِيهَا كُلِلْحُونَ )

Oقد عبست وجوههم، و قلصت شفاههم، من شدة ما هم فيه، و عظيم ما يلقونه.

إِي جَرِيسِهِم اليوم بِعا صَابِوهِ الهُم هُم العَابِرُون ﴿
قَلَ كُمْ لَهِ ثَتُدُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَنَ لِ ٱلْعَادِينَ وَاللَّهُ الْعَالَدُينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّال

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الْمُحَلِّينَ اللهُ الْمُورِدِ اللهِ اللهُ الْمُحَلِّينِ اللهُ الْمُورِدِ اللهُ اللهُ المُحَلِّينِ اللهُ ا

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هُاءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَالِمُمَا حِسَابُهُ وعِندُ رَبِّهِ ع

إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ اللَّهُ

وَقُل رَّبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي ثُنْلَ عَلَيْكُوْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَا عَلَيْكُونَ عَلَيْنَا ظَلِيمُونَ ﴿ وَكُنَّا وَمُكَنَّا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ وَكُنَّا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ وَهُ اللَّهِ مُونَ اللَّهُ وَكُنَّا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ الْخَسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُتَكِيّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ فَا فَعْذَنْهُ وَمُ سِخْرِنًا حَتَى أَنسَوَكُمْ ذِكْرِى فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ فَا فَعْذَنْهُ مُ الْمُومَ مِمَ الْفَ إِيرُونَ وَكُنتُ مِ مِنهُمُ الْفَ إِن إِنِي جَزَيْتُهُمُ الْيُومَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَهُمْ هُمُ الْفَ إِيرُونَ وَكُنتُ مِنْهُمْ الْمُومِ وَكُنتُ مِنْهُمْ الْمُومِ وَكُنتُ مِنْهُمْ فَيْمُ الْفَ إِيرُونِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ فَا الْمُؤْمِنِ وَمِ وَلَا اللَّهِ عَلَى إِن الْمَثْمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ فَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ وَمُ الْمُونَ وَمُ الْمُؤْمِ وَمُ الْمُونَ اللَّهُ وَمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّ

(أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي ثُنْلَى عَلَيْكُوْ)

تدعون بها، لتؤمنوا، و تعرض عليكم لتنظروا،

#### (فَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ)

ظلما منكم و عنادا، و هي آيات بينات،

دالات على الحق و الباطل، مبينات للمحق و المبطل

فحينئذ أقروا بظلمهم، حيث لا ينفع الإقرار

\*\*\* كَمَّا قَالَ: {لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النِّسَاءِ: 165]

وَ قَالَ: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الْإِسْرَاء: 15] ،

وَ قَالَ: {كُلَّمَا أُلْقِى فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نزلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا

لأَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الْمُلْكِ: 8-11]

(قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا)

أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم و الإعراض عن الحق،

و الإقبال على ما يضر، و ترك ما ينفع،

#### (وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ)

في عملهم، و إن كانوا يدرون أنهم ظالمون،

أي: فعلنا في الدنيا فعل التائه، الضال السفيه، كما قالوا في الآية الأخرى:

(وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ)

## (رَبُّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ

و هم كاذبون في وعدهم هذا، فإنهم كما قال تعالى:

{وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [الأنعام: 28]

و لم يبق الله لهم حجة،

بل قطع أعذارهم،

و عَمَّرهم في الدنيا، ما يتذكر فيه من المتذكر، و يرتدع فيه المجرم،

ف\_\_(قَالَ) الله جوابا لسؤالهم:

#### (ٱخْسَنُواْ فِيهَا)

\*\*\*امكثوا فيها صاغرين مهانين اذلاء

#### (وَلَا تُكَلِّمُونِ)

\*\*\*لَا تَعُودُوا إِلَى سُؤَالِكُمْ هَذَا، فَإِنَّهُ لا جواب لكم عندي.

Oو هذا القول - نسأله تعالى العافية- أعظم قول على الإطلاق يسمعه

المجرمون في التخييب، و التوبيخ، و الذل، و الخسار،

و التأییس من کل خیر، و البشری بکل شر،

و هذا الكلام والغضب من الرب الرحيم،

أشد عليهم و أبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم ،

\*صحيح الترغيب:

3691-عن عبدِ اللهِ بن عَمروا اللهِ قال:

إِنَّ أَهِلَ النارِ يَدعونَ مالكًا ، فلا يجيبُهم أربعينَ عامًا ،

ثم يقولُ ( إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ) ثم يَدعون ربَّهم فيقولون

(رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ)

فلا يجيبُهم مثلُ الدنيا ثم يقول ( اخْسَوُّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ )

ثم قياسُ القوم فما هو إلا الزفيرُ و الشهيقُ ،

تشبه أصواتُهم أصواتَ الحميرِ أولُها شهيقٌ ، و آخرُها زفيرٌ .()

المنه فكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب، و قطعت عنهم الرحمة فقال:

الراوي:عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترغيب الجزء أو لصفحة 3691: حكم المحدث:صحيح

## (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنًا

## فَأُغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ)

#### فجمعــوا بيــن:-

1-الإيمان المقتضى لأعماله الصالحة،

2-و الدعاء لربهم بالمغفرة و الرحمة،

3-و التوسل إليه بربوبيته،

4-و منته عليهم بالإيمان،

5-و الإخبار بسعة رحمته، و عموم إحسانه،

#### و فــــي ضمنــــه:-

ما يدل على خضوعهم و خشوعهم،

و انكسارهم لربهم، و خوفهم و رجائهم.

فهؤلاء سادات الناس و فضلائهم،

# ( فَأَتَّخَذَتُمُوهُمْ )

أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول و الأحلام

## (سِخْرِيًّا)

تهزءون بهم و تحتقرونهم، حتى اشتغلتم بذلك السفه.

# (حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى)

\*\*\*حَمَلَكُمْ بُغْضُهُمْ عَلَى أَنْ نَسِيتم مُعَامَلَتِي

ص 349

# (وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْحَكُوك)

\*\*\*مِنْ صَنِيعِهِمْ وَ عِبَادَتِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ} [الْمُطَفِّفِينَ: 29، 30]

أَيْ: يَلْمُزُونَهُمُ اسْتِهْزَاءً.

٥ هذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر، اشتغالهم بالاستهزاء بهم،

كما أن نسيانهم للذكر، يحثهم على الاستهزاء،

فكل من الأمرين يمد الآخر،

فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟!

# (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواً)

على طاعتي، و على أذاكم، حتى وصلوا إلى.

# (أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَاآبِرُونَ )

بالنعيم المقيم، و النجاة من الجحيم، كما قال في الآية الأخرى:

(فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ)الآيات.

#### (قَكل)

لهم على وجه اللوم، و أنهم سفهاء الأحلام،

حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه و عقوبته، و لم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخير،

الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة و رضوان ربهم.

(كُمْ لَيِثْتُدُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ

كلامهم هذا مبني على استقصارهم جدا لمدة مكثهم في الدنيا و أفاد ذلك لكنه لا يفيد مقداره و لا يعينه

فلهذا قالوا (فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ)

أي الضابطين لعدده

و أما هم ففي شغل شاغل و عذاب مذهل عن معرفة عدده

ف\_(قَكل)

لهم

(إِن لِّبَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا )

سواء عينتم عدده أم لا

(لَّوْ أَنَّكُمُ كُنتُ رَّعَ لَمُونَ )

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللهُ فَتَعَلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمَرْشِ الْحَكْرِيمِ ﴿ اللهِ فَتَعَلَى اللهُ الْمَارِشِ الْحَكْرِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ الْمَارِشِ الْحَكْرِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

أي: (أَفْحَسِبْتُمْ)

أيها الخلق

#### (أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا)

أي: سدى و باطلا تأكلون و تشربون و تمرحون، و تتمتعون بلذات الدنيا،

و نترككم لا نأمركم، و لا ننهاكم و لا نثيبكم، و لا نعاقبكم؟

و لهذا قال: (وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ )

لا يخطر هذا ببالكم

\*\*\*أَيْ: لَا تَعُودُونَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ:

{أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} [الْقِيَامَةِ: 36]

يَعْنِي هَمَلًا .

#### (فَتَعَكَى ٱللَّهُ)

أي: تعاظم و انتفع عن هذا الظن الباطل،الذي يرجع إلى القدح في حكمته.

# (ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ )

فكونه ملكا للخلق كلهم حقا، في صدقه، و وعده، و وعيده،

# (لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ)

مألوها معبودا، لما له من الكمال

## (رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَرِيْرِ)

فما دونه من باب أولى، يمنع أن يخلقكم عبثا.

## وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرَ لَا بُرْهِكَنَ لَدُ بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّلْتِه

# إِنَّهُ، لَا يُفْدِلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿

## ( وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَاءَ اخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَريِّهِ عَ)

و من دعا مع الله آلهة غيره، بلا بينة من أمره و لا برهان يدل على ما ذهب إليه،

و هذا قيد ملازم، فكل من دعا غير الله،

فليس له برهان على ذلك،

بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه،

فأعرض عنها ظلما و عنادا،

فهذا سيقدم على ربه، فيجازيه بأعماله، و لا ينيله من الفلاح شيئا، لأنه كافر،

# وإنَّهُ و لَا يُفْدِلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ )

فكفرهم منعهم من الفلاح.

#### (وَقُل)

داعيا لربك مخلصا له الدين

## (رَّبِّ أَغْفِرُ )

لنا حتى تنجينا من المكروه،

\*\*\*فالغَفْرُ -إِذَا أَطلِق-مَعْنَاهُ مَحْوُ الذَّنْبِ وَ سَتْرُهُ عَنِ النَّاسِ،

#### (وُأَرْحَمُ )سنا

لتوصلنا برحمتك إلى كل خير

\*\*\* وَ الرَّحْمَةُ مَعْنَاهَا:-

أَنْ يُسَدِّدَهُ وَ يُوَفِّقَهُ فِي الْأَقْوَالِ وَ الْأَفْعَالِ.

#### (وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ)

فكل راحم للعبد، فالله خير له منه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، و أرحم به من نفسه.

تم تفسير سورة المؤمنين، من فضل الله وإحسانه.

#### سورة النور-بسم الله الرحمن الرحيم

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ ١ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَيَجِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدُ قِوَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيْرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيةٌ أَوْ مُشْرِكَةُ وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهُا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدُكُ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهُ الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمْمُ شُهَدَامُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِرْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِأَللَّهِإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِيقِيك السَّ وَٱلْخَلِمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلِيبِينَ ﴿ وَلَيْرَوُّ أَعَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ( أَن وَٱلْخَلِمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ السَّاوَلَوَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ الله تفسير سورة النور —و هي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنتِ بَيِنَنتِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ الْ

أي: هذه (سُورَةً)

عظيمة القدر

#### (أَنزَلْنَهَا)

رحمة منا بالعباد، و حفظناها من كل شيطان

#### (وَفَرَضْنَهَا)

أي: قدرنا فيها ما قدرنا، من الحدود و الشهادات و غيرها،

## (وَأَنزَلْنَا فِيهَا مَايَاتٍ بَيْنَاتٍ )

أي: أحكاما جليلة، و أوامر و زواجر، و حكما عظيمة

#### (لَّعَلَّكُوْ نَدَّكُرُونَ)

حين نبين لكم، و نعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها، فقال:

الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِيِّ بَهُمَا مِأْثَةَ جَلْلَّ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَكُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالزَانِيةُ لَا يَنكِمُ مُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَكُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالزَانِيةُ البَكْرِينِ، هذا الحكم في الزاني و الزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة،

و أما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم،

و نهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله،

تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية،

أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك،

و أن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله،

فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه،

فنحن و إن رحمناه لجريان القدر عليه،

فلا نرحمه من هذا الجانب،

و أمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة،

أي: جماعة من المؤمنين، ليشتهر و يحصل بذلك الخزي و الارتداع، و ليشاهدوا الحد فعلا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل،

مما يقوى بها العلم، و يستقر به الفهم،

و يكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه و لا ينقص، و الله أعلم.

المنا بيان لرذيلة الزنا، و أنه يدنس عرض صاحبه،

و عرض من قارنه و مازجه، ما لا يفعله بقية الذنوب،

فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية،

تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء،

و لا تلتزم أمر الله، و الزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك

\*\*\*فَإِنَّ الزَّانِيَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِكْرًا،

وَ هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَزَوَّجْ، أَوْ مُحْصَنًا،

وَ هُوَ الَّذِي قَدْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَ هُوَ حُرٌّ بَالِغٌ عَاقِلٌ.

فَأَمَّا إِذَا كَانَ بِكْرًا لَمْ يَتَزَوَّجْ،

فَإِنَّ حَدَّه مِائَةً جَلْدَ ۚ كَمَا فِي الْآيَةِ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُغرِّب عَامًا عَنْ بَلَدِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ؛

فَإِنَّ عِنْدَهُ أَنَّ التغريبَ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، إِنْ شَاءَ غَرَّب وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يغرِّب. \*\*صحيح البخاري

وَ وَيْدَ بْنَ خَالِد، اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَ زَيْدَ بْنَ خَالِد،

قَالاً: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ:

أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَ كَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ أَذَنْ لِي؟

قَالَ: «قُلْ»

قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ،

فَافْتَدَيِّتُ مِنْهُ مِائَةِ شَاةٍ وَ خَادِمٍ،

ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ،

فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِأْنَةٍ وَ تَغْرِيبَ عَامٍ، وَ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ:

«وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ،

الْمِائَةُ شَاةٍ وَ الْخَادِمُ رَدُّ، عَلَيْكَ وَ عَلَى الْبنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ، وَ اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»

فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا قُلْتُ لِسُفْيَانَ: -

لَمْ يَقُلْ: فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ؟

فَقَالَ: «الشَّكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ،

فَرُهَّا قُلْتُهَا، وَ رُبَّمَا سَ كَتُّ»

\*\*\*فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى:-

1-تَغْرِيبِ الزَّانِي مَعَ جِلْدِ مائَةٍ إِذَا كَانَ بِكْرًا لَمْ يَتَزَوَّجْ، 2-فَأَمَّا إِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَإِنَّهُ يُرْجَمُ،

\*\*\*صحيح البخاري

6830-فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ،فَلَمَّا سَكَتَ المُؤَذِّنُونَ قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ مَا هُوَ أَهْلُهُ،

ثُمَّ قَالَ:أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا،

لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدِّيْ أَجَلِي،

فَمَنْ عَقَلَهَا وَ وَعَاهَا فَلْيُحَدُّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَ مَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَىَّ:-

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلِيِّ إِلْحَقِّ، وَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ،

فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَ عَقَلْنَاهَا وَ وَعَيْنَاهَا،

رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَ رَجَمْنَا بَعْدَهُ،

فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ:

وَ اللَّهُ مَا نَجِدُ آيَةً الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهُ،

 فَيَضِلُّوا بِتَرَكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَيَشِلُّوا بِتَرَكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ،

وَ الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الإعْتِرَافُ،

\*\*\*و رجم رسول الله على ماعزا و الغامدية

\*\*\*صحیح مسلم

(1694)عَنْ أَبِي شَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ عَلِيًّ مِرَارًا، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ،

فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدِّ،

قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ،

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ،

قَالَ: فَهَا أَوْثَقْنَاهُ، وَ لَا حَفَّرْنَا لَهُ،

قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ، وَ الْمَدَرِ، وَ الْخَزَفِ،

قَالَ: فَاشْتَدَّ، وَ اشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّة،

فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ - يَعْنِي الْحِجَارَةَ - حَتَّى سَكَتَ،

قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ،

ُ فَقَالَ: ﴿أَوَ كُلِّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فَي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لَا أُوقَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ»،

قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَ لَا سَبَّهُ، ( )

\*\*\*وَ كُلُّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُنقَل عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ جَلدهم قَبْلَ الرَّجْمِ. وَ إِنَّا وَرَدَتِ الْأَخَادِيثُ الصِّحَاحِ الْمُتَعَدِّدَةُ الطُّرُقِ وَ الْأَلْفَاظِ، بِالِاقْتِصَارِ عَلَى رَجْمِهِمْ، وَ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْجَلْدِ؛

(إني أصبت فاحشة) أراد بالفاحشة هنا الزني(فأقمه علي) أي فأقم حده علي (بقيع الغرقد) موضع بالمدينة وهو مقبرتها فرميناه بالعظم والمدر والخزف) العظم معروف والمدر الطين المتماسك والخزف قطع الفخار المنكسر (فاشتد واشتددنا خلفه) أي عدا وأسرع للفرار وعدونا خلفه(حتى أتى عرض الحرة) عرض الحرة أي جانبها والحرة بقعة بالمدينة ذات حجارة سود(بجلاميد الحرة) أي بصخورها وهي الحجارة الكبار واحدها جلمود وجلمد (على أن لا أوتى) أن مخففة واسمها ضمير الشأن أي ليكن لازما على هذا الشأن وهو لا أوتى برجل فعل الفجور بإحدى عيال الغزاة إلا فعلت به من العقوبة ما يكون عبرة لغيره (فها استغفر له ولا سبه) أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنى اتكالا على استغفاره ﷺ] وَ لِهَذَا كَانَ هَذَا مَذْهَبَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَ مَالِكٌ، وَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

وَ ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، رَحِمَهُ اللهُ،

إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى الزَّانِي المحصَن بَيْنَ الْجَلْدِ لِلْآيَةِ وَ الرَّجْمِ لِلسُّنَّةِ، كَمَا رُوِيَ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ اللهُأَنَّهُ لَمَّا أَيِيَ بشُرَاحة وَ كَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَ هِيَ مُحْصَنَةٌ،

فَجَلْدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَ رَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ،

ثُمَّ قَالَ: جلدتهًا بِكِتَابِ اللهِ، وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

\*\*\*صحیح مسلم

(1690)عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ، وَ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَ الرَّيِّبُ

#### (وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ)

\*\*\* فِي حُكْمُ اللَّهِ. لَا تَرْجُمُوهُمَا وَ تَرْأَفُوا بِهِمَا فِي شَرْعِ اللَّهِ، وَ لَيْسَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الرَّأْفَةَ الطَّبِيعِيَّةَ أَلَّا تَكُونَ حَاصِلَةً عَلَى تَرْكِ الْحَدِّ، وَ إِنَّا هِيَ الرَّأْفَةُ الَّتِي تَحْمِلُ الْحَاكِمَ عَلَى تَرْكِ الْحَدِّ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ. \*\*\*وَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم:عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر:-أَنَّ جَارِيَةً لِابْنِ عُمَرَ زَنَّتْ، فَضَرَبَ رِجْلَيْهَا -قَالَ نَافِعٌ: أَرَاهُ قَالَ: وَ ظَهْرَهَا -قَالَ: قُلْتُ:

{وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}

قَالَ: يَا بُنَيَّ، و رأيتَني أَخَذَتْني بِهَا رَأْفَةٌ؟ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَقْتُلَهَا،

وَ لَا أَنْ أَجْعَلَ جَلدها فِي رَأْسِهَا، وَ قَدْ أُوجِعَتْ حَيْثُ ضُرِبَتْ

# (إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ)

\*\*\*فَافْعَلُوا ذَلِكَ: أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَنْ زَنَى،

وَ شَدِّدُوا عَلَيْهِ الضَّرْبَ،

وَ لَكِنْ لَيْسَ مَبرِّحا؛ لِيَرْتَدِعَ هُوَ وَ مَنْ يَصْنَعُ مِثْلَهُ بِذَلِكَ.

## (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ)

\*\*\*هَذَا فِيهِ تَنْكِيلٌ لِلزَّانِيَيْنِ إِذَا جُلِدا بِحَضْرَةِ النَّاسِ،

فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ أَبْلَغَ فِي زَجْرُهِمَا، وَ أَنْجَعَ فِي رَدْعِهِمَا، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَقْرِيعًا وَ تَوْبِيخًا وَ فَضِيحَةً إِذًا كَانَ النَّاسُ حُضُورًا.

الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )

\*\*\*هَذَا خَبَرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّ الزَّانِيَ لَا يَطأْ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً. أَيْ:لَا يُطَاوِعُهُ عَلَى مُرَادِهِ مِنَ الزِّنَى إِلَّا زَانِيَةٌ عَاصِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ لَا تَرَى حُرْمَةَ ذَلِكَ،

وَ كَذَلِكَ: {وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ} أَيْ: عَاصِ بِزِنَاهُ،

# ﴿أَوْمُشْرِكٌ }

\*\*\*لَا يَعْتَقِدُ تَحْرِهَهُ.

# (وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ)

\*\* تَعَاطِيهِ وَ التَّزْوِيجُ بِالْبَغَايَا، أَوْ تَزْوِيجُ الْعَفَائِفِ بِالْفُجَّارِ مِنَ الرِّجَالِ. 

أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو ينكحوا زانية.

#### و معنى الآية:-

أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة،

و لم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك،

لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله و رسوله،

فذاك لا يكون إلا مشركا،

و إما أن يكون ملتزما لحكم الله و رسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا، و الناكح زان مسافح،

فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم على ذلك،

و هذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب،

و كذلك إنكاح الزاني حتى يتوب،

فإن مقارنة الزوج لزوجته، و الزوجة لزوجها، أشد الاقترانات و الازدواجات،

و قد قال تعالى: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأُزْوَاجَهُمْ)

أي: قرناءهم، فحرم الله ذلك، لما فيه من الشر العظيم،

و فيه من قلة الغيرة، و إلحاق الأولاد، الذين ليسوا من الزوج،

و كون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها، مما بعضه كاف للتحريم

و في هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا،

كما قال النبي على: « لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن »

فهو و إن لم يكن مشركا، فلا يطلق عليه اسم المدح،

الذي هو الإيمان المطلق.

\*\*\*سنن الترمذي

3177 - عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَرْثَدُّ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ،

وَ كَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الأَسْرَى مِنْ مَكَّةً حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمُ المَدِينَةَ،

قَالَ: وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ مَكَّةً يُقَالُ لَهَا: عَنَاقٌ وَ كَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ،

وَ إِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنْ أُسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ،

قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكََّةَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ عَنَاقٌ فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّي بِجَنْبِ الحَائِطِ

فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَيَّ عَرَفَتْ،

فَقَالَتْ: مَرْثَدُّ؟

فَقُلْتُ: مَرْثَدٌ.

فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَ أَهْلًا هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ.

قَالَ: قُلْتُ: يَا عَنَاقُ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا،

قَالَتْ: يَا أَهْلَ الخِيَام، هَٰذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أُسَرَاءَكُمْ،

قَالَ: فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَةٌ وَ سَلَكْتُ الخَنْدَمَةَ

فَانْتَهَيْتُ إِلَى كَهْفٍ أَوْ غَارٍ فَدَخَلْتُ،

فَجَاءُوا حَتَّى ۗ قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَظَلَّ بَوْلُهُمْ عَلَى رَأْسِي

وَ عَمَّاهُمُ اللَّهُ عَنِّي،

قَالَ: ثُمَّ رَجَعُوا وَ رَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي

فَحَمَلْتُهُ وَ كَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا حَتَّى انْتَهَيّْتُ إِلَى الإِذْخِرِ،

فَفَكَكْتُ عَنْهُ أَكْبُلَهُ فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَ يُعْيِينِي حَتَّى قَدِمْتُ المَدِينَةَ،

فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ

(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلا:

«يَا مَرْثَدُ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، فَلَا تَنْكِحْهَا»

\*\*\*سنن أبي داود

2052 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«لَا يَنْكِحُ الزَّانِيُّ الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ»

\*\*\*قَالُوا: فَأَمَّا إِذَا حَصَلَتْ تَوْبَةٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ التَّرْوِيجُ،

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَئِتِ ثُمَّ لَرَيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً

وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ مَهَدَةً أَبَدُا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ الْ

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

لما عظم تعالى أمر الزانى بوجوب جلده،

و كذا رجمه إن كان محصنا،

و أنه لا تجوز مقارنته،

و لا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر،

بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمى بالزنا

فقال: (وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ)

أي: النساء الأحرار العفائف،

و كذاك الرجال، لا فرق بين الأمرين،

و المراد بالرمي الرمي بالزنا، بدليل السياق،

(ثُمُّ لَرْيَأْتُواْ )

على ما رموا به

(بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاً )

أي: رجال عدول، يشهدون بذلك صريحا،

(فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً )

بسوط متوسط، يؤلم فيه،

و لا يبالغ بذلك حتى يتلفه،

لأن القصد التأديب لا الإتلاف،

و في هذا تقدير حد القذف،

و لكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا، و أما قذف غير المحصن، فإنه يوجب التعزير.

(وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمَّ شَهَادَةً أَبَدًا)

أي: لهم عقوبة أخرى،

و هو أن شهادة القاذف غير مقبولة،

و لو حد على القذف، حتى يتوب كما يأتي،

# وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ )

\*\*\*فَأُوجَبَ عَلَى الْقَاذِفِ إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً على صِحَّةِ مَا قَالَهُ <u>ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ:-</u> أَحَدُهَا: أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.

الثَّانِي: أَنَّهُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ دَاهًا.

الثَّالِّثُ: أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا لَيْسَ بِعَدْلٍ، لَا عِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِنْدَ النَّاسِ.

أي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم،

و ذلك لانتهاك ما حرم الله،

و انتهاك عرض أخيه،

و تسليط الناس على الكلام بما تكلم به،

و إزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان،

و محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا،

و هذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب.

#### و قوله: (إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ)

فالتوبة في هذا الموضع، أن يكذب القاذف نفسه،

و يقر أنه كاذب فيما قال، و هو واجب عليه، أن يكذب نفسه

و لو تيقن وقوعه، حيث لم يأت بأربعة شهداء،

فإذا تاب القاذف و أصلح عمله و بدل إساءته إحسانا، زال عنه الفسق،

و كذلك تقبل شهادته على الصحيح،

### (فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ)

يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب و أناب،

و إنما يجلد القاذف، إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجا، فإن كان زوجا، فقد ذكر بقوله:

وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوَ جَهُمُّ وَلَرْ يَكُن لَمُّمُّ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱلْكَذِينِ آنَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱلْكَذِينِ آنَ اللهُ عَنْتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن ٱلْكَذِينِ آنَ اللهُ عَنْدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لِمِن ٱلْكَذِينِ نَ آنَ اللهُ عَلَيْهَ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِن ٱلْكَذِينِ نَ آنَ اللهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الله عَلَيْهَ إِن كَانَ مِن ٱلصَّدِقِينَ آنَ وَلَا فَضَلُ ٱللهِ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ أَنْ اللهُ تَوَابُ حَكِيمٌ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهُ تَوَابُ حَكِيمٌ آنَ الله عَلَيْهُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهُ تَوَابُ حَكِيمٌ آنَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهُ تَوَابُ حَكِيمٌ آنَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهُ تَوَابُ حَكِيمٌ آنَ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا فَعَلْمُ أَلِللهُ عَلَيْهُ إِلَا فَعَمْ إِلَا فَعَلْمُ أَوْمِ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَا فَعْمَالِهُ إِلَا فَعْمِلُ أَلِهُ إِلَا فَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَا فَعْمُ إِلَا فَعْمَالِهُ إِلْهُ إِلَا فَاللّهُ إِلَا فَاللّهُ إِلَا عَلْمُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ أَلَا أَلْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلَا فَاللّهُ إِلَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا فَاللّهُ إِلَا فَاللّهُ اللّهُ إِلَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا فَاللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

4747 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةً،

قَذَفَ امْرِ أَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «البَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ النَّذَةُ،

فَجِعَلَ النّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «البَيّنَةَ وَإِلّا حَدّ فِي ظَهْرِكَ»

فَقَالَ هِلاَلَّ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ،

فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6]

فَقَراأَ حَتَّى بَلَغَ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور:9] فَانْصَرَفَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهد، وَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلُمُ أَنَّ أَحَدَكُماَ كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُماَ تَائبٌ» ثُمَّ قَامَتْ فَشَهَدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَقَفُوهَا، وَ قَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأْتُ و نَكَصَتُ، حَتَّى ظَنَنًّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ اليَوْمِ، فُمُضِتٌ، فُقَالُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُو َ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءً» فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلكَ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «لُوْلاً مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَ لَهَا شَأْنٌ»[]) \*\*\*صحيح البخاري 4745 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُوَيْرًا، أَقَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَ كَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلاَنَ،

(موجبة) للعذاب الأليم عند الله تعالى إن كنت كاذبة. (فتلكأت) توقفت وتباطأت عن الشهادة. (نكصت) أحجمت عن استمرارها في اللعان. (لا أفضح قومي سائر اليوم) لا أكون سبب فضيحتهم فيما بقي من الأيام يقال لهم منكم امرأة زانية. (فمضت) في إتمام اللعان. (أبصروها) انظروا إليها وراقبوها عندما تضع حملها. (أكحل) شديد سواد الجفون خلقة من غير اكتحال. (سابغ الأليتين) ضخمهما. (خدلج) ممتلئ. (ما مضى من كتاب الله) ما قضي فيه من أنه لا يحد أحد بدون بينة أو إقرار وأن اللعان يدفع عنها الرجم. (لي ولها شأن) كان لي معها موقف آخر أي لرجمتها ولفعلت بها ما يكون عبرة لغيرها. و انظر 413 وأطرافه]

فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَي عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْحِرٌ،

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ المَسَائِلَ وَ عَابَهَا،

قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَ اللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ،

فَجَاءَ عُوَيْرِرٌ،

فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«قَدْ أَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ فِيكَ وَ فِي صَاحِبَتِكَ»

فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلْمُلاَعَنَة مِا سَمَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلاَعَنَهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا،

نم قال: يَا رَسُولُ اللهِ، إِن حَبِسَتُهَا فَقَدَ طَلَمَةُ فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلاَعِنَيْنِ،

فَكَانَتُ سَنَّهُ لِمِنْ كَانَ بِهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

﴿ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا،

وَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ ()

<sup>(</sup>بالملاعنة) ملاعنة الرجل زوجته وسميت بذلك لقول الزوج في المرة الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت كاذبا فيما رميتها به من الزنا. (حبستها)

Oو إنما كانت شهادات الزوج على زوجته، دارئة عنه الحد، لأن الغالب، أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته،

التى يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا،

و لأن له في ذلك حقا، و خوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به و لغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره

فقال: (وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمُ)

أي: الحرائر لا المملوكات.

(وَلَرْ يَكُن لَكُمْ)

على رميهم بذلك

(شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُكُمْ)

بأن لم يقيموا شهداء، على ما رموهم به

(فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمِ أَرْبَعُ شَهَادَتِم بِأُللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّهَدِقِينَ)

أمسكتها عندي وأبقيتها في عصمتي. (ظلمتها) لم أعاشرها بالمعروف ولم أوفها حقها كزوجة لأن نفسي تأنف من التمتع بها. (فكانت) الفرقة بينهما

(سنة) حكما شرعيا يعمل به (أسحم) شديد السواد. (أدج) أكحل أو شديد سواد العينين. (عظيم الأليتين) ضخم العجز مثنى ألية. (خدلج الساقين) ساقاه ممتلئتان لحما. (أحيمر) تصغير أحمر أي شديد الشقرة. (وحرة) دويبة تترامى على اللحم والطعام فتفسده وهي من أنواع الوزغ - سام أبرص - شبهه بها لحمرتها وقصرها. (النعت) الوصف

سماها شهادة، لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول:

« أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به » .

## (وَٱلْخَلِمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِينِ)

أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة، مؤكدا تلك الشهادات،

بأن يدعو على نفسه، باللعنة إن كان كاذبا،

فإذا تم لعانه، سقط عنه حد القذف، ظاهر الآيات،

و لو سمى الرجل الذي رماها به، فإنه يسقط حقه تبعا لها.

و هل يقام عليها الحد، بمجرد لعان الرجل و نكولها أم تحبس؟

فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل، أنه يقام عليها الحد، بدليل قوله:

#### (وَيَدُرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ )

إلى آخره، فلولا أن العذاب و هو الحد قد وجب بلعانه

لم يكن لعانها دارئا له.

و يدرأ عنها، أي: يدفع عنها العذاب، إذ قابلت شهادات الزوج،

بشهادات من جنسها.

# (أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ)

و تزيد في الخامسة، مؤكدة لذلك، أن تدعو على نفسها بالغضب،

فإذا تم اللعان بينهما، فرق بينهما إلى الأبد،

و انتفى الولد الملاعن عليه،

و ظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان، منه و منها، و اشتراط الترتيب فيها، و أن لا ينقص منها شيء، و لا يبدل شيء بشيء، و أن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس،

و أن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به،

كما لا يعتبر مع الفراش، و إنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو.

#### (وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

\*الميسر:و لولا تفضل الله عليكم ورحمته -أيها المؤمنون- بهذا التشريع للأزواج والزوجات،

لأحل بالكاذب من المتلاعنين ما دعا به على نفسه

#### (وَأَنَّ ٱللَّهُ تَوَّابُ)

لمن تاب من عباده،

#### (حکیم)

فی شرعه و تدبیره.

و جواب الشرط محذوف، يدل عليه سياق الكلام أي:

لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما، ما دعا به على نفسه،

و من رحمته و فضله، ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين،

لشدة الحاجة إليه، و أن بين لكم شدة الزنا و فظاعته، و فظاعة القذف به، و أن شرع التوبة من هذه الكبائر و غيرها.

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُّرُلَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِرُ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١ ۖ لَوْكَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا ۚ إِنْكُ مُّبِينٌ ﴿ ۚ لَٰ لَوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءٌ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأَوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ ١١ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ لَسَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّا إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِهِ أَبدًا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَبُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِين ءَامَنُواْ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الس وَلُولًا فَضَلَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ تَحِيمُ ١٠٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنكُّرُلا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ الذي آخر الآيات.

و هو قوله: (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) \*\*\*صحيح البخاري

4750 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ ممَّا قَالُوا، وَ كُلُّ حَدَّثَنِى طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ وَ بَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَ إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض الَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَمَا نَزَلَ الحِجَابُ فَأَنَا أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأَنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، وَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيل، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلى، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَ أَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرَى الَّذِي كُنْتُ رَكَبْتُ، وَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَ كَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا تَأْكُلُ العُلْقَةَ مِنَ الطَّعَام، فَلَمْ يَسْتَنْكِر القَوْمُ خِفَّةَ الهَوْدَج حِينَ رَفَعُوهُ، وَ كُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الجَمَلَ وَ سَارُوا،

فَوَجَدْتُ عِقْدِى بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ فَجئتُ مَنَازِلَهُمْ وَ لَيْسَ بِهَا دَاعِ، وَ لَا مُجِيبٌ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ به، وَ ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْش، فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم، فَأْتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَ كَانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِيَ فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَ وَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَ لاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْر الظُّهيرَة، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَ كَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِفْكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنِّ ابْنَ سَلُولَ، فَقَدمْنَا المَدينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدمْتُ شَهْرًا، وَ النَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ۚ ذَٰلِكَ وَ هُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي، أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّطَفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» ثُمَّ يَنْصَرف، فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَ لاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ فَخَرَجَتْ مَعِيَ أُمُّ مِسْطَحِ قِبَلَ المَنَاصِعِ وَ هُوَ مُتَبَرَّزُنَا، وَ كُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ، وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ قَريبًا مِنْ بيُوتِنَا، وَ أَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ الأُولِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الغَائِطِ، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتنَا،

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَ هِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَ أُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَ ابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَ أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي، وَ قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح في مِرْطِهَا،

فَقَالَتْ: تَعسَ مسْطِّحٌ،

فَقُلْتُ لِهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟

قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهْ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟

قَالَتْ: قُلْتُ: وَ مَا قَالَ؟

فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ،

فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي،

فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، وَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ تَعْنِي سَلَّمَ،

ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ»

فَقُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ إِلَيْ أَنْ إِلَيْ أَبُويَّ،

قَالَتْ: وَ أَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ إِنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا،

قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَجِئْتُ أَبَوَيَّ

فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهْ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟

قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِ عَلَيْكِ،

فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا،

وَ لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا

قَالَتْ: فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟

قَالَتْ: فَبَكَیْتُ تِلْكَ اللَّیْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ یَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَ لاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ،

قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ِبِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الوُدِّ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلَكَ وَ لاَ نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا،

وَ أَمَّا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ،

وَ النِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَ إِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ،

قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَريرَةَ،

فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟»

قَالَتْ بَرِيرَةُ: لاَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ،

إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِين أَهْلِهَا،

فَتَأْتِي الدَّاجِنُّ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ،

فَاسَّتَعْذَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِّيِّ ابْنِ سَلُولَ،

قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ:

«يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَالله مَا عَلَمْتُ عَلَى أَهْلَى إِلَّا خَيْرًا،

وَ لَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا،

وَ مَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي»

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ الأَنْصَارِيُّ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ،

قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَ هُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ،

وَ كَانَ قَبْلَ ذَلكَ رَجُلًا صَالحًا، وَ لَكن احْتَمَلَتْهُ الحَميَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَ لاَ تَقْدرُ عَلَى قَتْله، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ وَ هُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْن مُعَاذِ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهُ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقينَ، فَتَثَاوَرَ الحَيَّانِ الأَّوْسُ وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، وَ سَكَ، قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَ لاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، قَالَتْ: فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَ قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَ يَوْمًا لاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْم، وَ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، يَظُنَّانِ أَنَّ البُّكَاءَ فَالِقٌ كَبدِي، قَالَتْ: فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَان عِنْدِي، وَ أَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَذَنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكى مَعِي، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلكَ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلسَ، قَالَتْ: وَ لَمْ يَجْلسْ عِنْدى مُنْذُ قِيلَ مَا قيلَ قَبْلَهَا، وَ قَدْ «لَبِثَ» شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ في شَأْني، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ الله عَلاَحِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ كُنْت بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّئُك اللهُ، وَ إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَ تُوبِي إِلَيْهِ،

فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنَّبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ»

قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا قَالَ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ القُرْآن: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ، حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَ صَدَّقْتِمْ بِهِ فَلَئِنْ، قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَاتُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَ لَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي، وَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا َ إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18] قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذِ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَ أَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَ لَكَنْ وَاللَّهَ مَا كُنَّتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَخْيًا يُتَّلَى، وَ لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرِ يُتْلَى، وَ لَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمَ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَ لاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْه، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مَنَ البُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ العَرَق،

وَ هُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ سُرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: «يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّأَكِ»

فَقَالَتْ أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ،

وَ لاَ أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَ اللَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسِبُوهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسِبُوهُ

العَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي،

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ 🕮

وَ كَانَ يُنْفِقُّ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَ فَقْرِهِ:

وَ اللَّهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي القُرْبَى

وَالمَسَاكِينَ وَالمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمً}

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي،

فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ،

وَ قَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا،

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي،

فَقَالَ: «يَا زَيْنَبُ مَاذَا عِلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟»

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَ بَصَرِي، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا،

قَالَتْ: وَ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالوَرْعِ وَ طَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا،

فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الإِفْكِ

الما ذكر فيما تقدم، تعظيم الرمي بالزنا عموما،

صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة، التي وقعت على أشرف النساء،

أم المؤمنين رضى الله عنها،

و هذه الآيات، نزلت في قصة الإفك المشهورة، الثابتة في الصحاح و السنن و المسانيد.

و حاصلها أن النبي في بعض غزواته، و معه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق، فانقطع عقدها فانحبست في طلبه و رحلوا جملها و هودجها فلم يفقدوها،

ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكانهم،

و علمت أنهم إذا فقدوها، رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم

و كان صفوان بن المعطل السلمي، من أفاضل الصحابة عليه

قد عرس في أخريات القوم و نام،

فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها،

فأناخ راحلته، فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه

ثم جاء يقود بها بعد ما نزل الجيش في الظهيرة،

فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال، أشاع ما أشاع، و وشى الحديث، و تلقفته الألسن، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين،

و صاروا يتناقلون هذا الكلام،

و انحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول ﷺ

و بلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة، فحزنت حزنا شديدا،

فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات،

و وعظ الله المؤمنين، و أعظم ذلك، و وصاهم بالوصايا النافعة.

فقوله تعالى: (إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآمُو بِٱلْإِفْكِ )

أي: الكذب الشنيع، و هو رمي أم المؤمنين

### (عُصْبَةٌ مِنكُرُ)

أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق في إيمانه و لكنه اغتر بترويج المنافقين و منهم المنافق.

# (لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ)

\*\*\*يا آل أبي بكر

#### (بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْز)

\*\*\*فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، لِسَانُ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَ رِفْعَةُ مَنَازِلَ فِي الْآخِرَةِ، وَ إِظْهَارُ شَرَفٍ لَهُمْ بِاعْتِنَاءِ اللَّهِ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،

حَيْثُ ۚ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَرَاءَتَهَا فِي الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي

# {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيلٍ

[فُصِّلَتْ: 42]

وَ لِهَذَا لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، ﴿ وَ لِهَذَا لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، ﴿ وَ فِي فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ،

\*\*\* صحيح البخاري

4753 عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ:

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: َ

اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ وَ هِيَ مَغْلُوبَةٌ،

قَالَتْ: أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ،

فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ،

قَالَتْ: ائْذَنُوا لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟

قَالَتْ: بِخَيْرِ إِنِ اتَّقَيْتُ،

قَالَ: «فَأَنْتِ بِخَيْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ

وَ لَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرِكِ،

وَ نَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ»

وَ دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلاَفَهُ،

فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنَى عَلَيَّ، وَ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا ۚ كُلْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا ۖ كُلْما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين و نزاهتها، و التنويه بذكرها،

حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي

و لما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد،

التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة،

فكل هذا خير عظيم

لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك،

و إذا أراد الله أمرا جعل له سببا،

و لذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم،

و أخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم،

ففيه أن المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم، و اجتماعهم على مصالحهم، كالجسد الواحد،

و المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا،

فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه،

فليكره من كل أحد، أن يقدح في أخيه المؤمن، الذي بمنزلة نفسه،

و ما لم يصل العبد إلى هذه الحالة، فإنه من نقص إيمانه و عدم نصحه.

# (لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِّ

و هذا وعيد للذين جاءوا بالإفك،

و أنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك،

و قد حد النبي على منهم جماعة

\*\*\*لِكُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَٰذِهِ الْقَضِيَّةِ و رَمَى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاحِشَةِ، نَصِيبٌ عَظِيمٌ مِنَ الْعَذَابِ.

## (وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ)

أي: معظم الإفك،

و هو المنافق الخبيث، عبد الله بن أبي ابن سلول - لعنه الله-

\*\*\*\*قِيلَ: ابْتَدَأَ بِهِ.

وَ قِيلَ: الَّذِي كَانَ يَجْمَعُهُ وَ يَسْتَوْشِيهِ وَ يُذِيعُهُ وَ يُشِيعُهُ،

#### (لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ)

\*\*\* إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ بْنِ سَلُول -قَبَّحَهُ اللَّهُ وَ لَعْنَهُ - وَ هُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ النَّصُّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ 

ألا و هو الخلود في الدرك الأسفل من النار

أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال:

#### (لُوٰلاّ )

\*\*\*هلا

#### (إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ)

\*\*\*ظَنُّوا الْخَيْرَ، فَإِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلُهُ وَ أَوْلَى بِهِ، هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَاطِنِ،

### (وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا)

\*\*\*قَاسُوا ذَلِكَ الْكَلَامَ عَلِى أَنْفُسِهِمْ،

فَإِنْ كَانَ لَا يَلِيقُ بِهِمْ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلَى بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى. أي: ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا،

و هو السلامة مما رموا به، و أن ما معهم من الإيمان المعلوم،

يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل،

#### (وَقَالُواْ)

بسبب ذلك الظن

### (هَالْمَا إِنْكُ مُبِينٌ)

أي: كذب و بهت، من أعظم الأشياء، و أبينها.

فهذا من الظن الواجب، حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن، مثل هذا الكلام، أن يبرئه بلسانه، و يكذب القائل لذلك.

13

## (لَّوْلَاجَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً)

أي: هلا جاء الرامون على ما رموا به، بأربعة شهداء أي: عدول مرضيين.

# (فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَاءِ)

و إن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك، فإنهم كاذبون في حكم الله، لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك، من دون أربعة شهود،

و لهذا قال (فَأُولَيْهِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ)

و لم يقل « فأولئك هم الكاذبون »

و هذا كله، من تعظيم حرمة عرض المسلم،

بحيث لا يجوز الإقدام على رميه، من دون نصاب الشهادة بالصدق.

# (وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ)

بحيث شملكم إحسانه فيهما، في أمر دينكم و دنياكم

## (لَسَّكُرُ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ)

أي: خضتم فِيهِ من شأن الإفك

### (عَلَاثُ عَظِيمٌ)

الاستحقاقكم ذلك بما قلتم، و لكن من فضل الله عليكم و رحمته،

أن شرع لكم التوبة، و جعل العقوبة مطهرة للذنوب.

\*\*\*وَ هَذَا فَيَمَنْ عِنْدَهُ إِيَانٌ رَزَقَهُ اللَّهُ بِسَبَيِهِ التَّوْبَةَ إِلَيْهِ،

كَمِسْطَح، وَ حَسَّانَ، و حَمْنةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أُخْتِ زينبَ بِنْتِ جَحْشٍ.

فَأَمَّا مَنْ خَاضَ فِيهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيِّ بْنِ سَلُولِ وَ أَضْرَابِهِ، فَلَيْسَ أُولَئِكَ مُرَادِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا يُعَادِلُ هَذَا وَ لَا مَا يُعَارِضُهُ

# (إذْ تَلَقُّونَهُ إِلَّهِ سِنَتِكُمْ)

أي: تلقفونه، و يلقيه بعضكم إلى بعض، و تستوشون حديثه،

و هو قول باطل

# (وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ

و الأمران محظوران، التكلم بالباطل، و القول بلا علم

# (وتحسبونه هينا)

فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه، و تطهروا بعد ذلك،

\*\*\* صحيح البخاري

6478 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ۗ اللَّهِ عَلَا النَّبِيِّ اللَّهِ

قَالَ: «إِنَّ العَبَّدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالِكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ،

لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَ إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ،

لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»( )

(وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ)

<sup>(</sup>من رضوان الله) مما يرضي الله تعالى. (لا يلقي لها بالا) لا يبالي بها

ولا يلتفت إلى معناها خاطره ولا يعتد بها ولا يعيها بقلبه.

<sup>(</sup>سخط الله) مما يغضبه ولا يرضاه. (يهوى بها) يسقط بسببها

و هذا فيه الزجر البليغ، عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا، و لا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب، و يسهل عليه مواقعته مرة أخرى.

(وَلُوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ)

أي: و هلا إذ سمعتم - أيها المؤمنون- كلام أهل الإفك

(قُلْتُم )

منكرين لذلك، معظمين لأمره:

(مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن تَتَّكُلُّمَ بِهَٰذَا)

أي: ما ينبغي لنا، و ما يليق بنا الكلام، بهذا الإفك المبين،

لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح

(سبخننگ)

أي: تنزيها لك من كل سوء،

و عن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة

(هَلْدَابُهُتَكُنُّ)

أي: كذب

(عَظِيمٌ)

( يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبداً)

أي: لنظيره، من رَمْي المؤمنين بالفجور،

فالله يعظكم و ينصحكم عن ذلك،

و نعم المواعظ و النصائح من ربنا

فيجب علينا مقابلتها بالقبول و الإذعان، و التسليم و الشكر له،

على ما بين لنا (إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ)

# (إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ)

دل ذلك على أن الإيمان الصادق، يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات.

وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكَ تِنْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ

فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِرَةِوَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ

وَلُولًا فَضْ لُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

# (وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْم)

الآيَاتِ المشتملة على بيان الأحكام،

و الوعظ، و الزجر، و الترغيب، و الترهيب، يوضحها لكم توضيحا جليا.

## (وَأُللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

أي: كامل العلم عام الحكمة،

فمن علمه و حكمته، أن علمكم من علمه

و إن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت.

# (إِتَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ

أي: الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن تشتهر

# (ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابٌ ٱلِيمْ

أي: موجع للقلب و البدن، و ذلك لــــــ:-

غشه لإخوانه المسلمين، و محبة الشر لهم، و جراءته على أعراضهم،

فإذا كان هذا الوعيد، لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة،

و استحلاء ذلك بالقلب،

فكيف بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره، و نقله؟

و سواء كانت الفاحشة، صادرة أو غير صادرة.

و كل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، و صيانة أعراضهم،

كما صان دماءهم و أموالهم،

و أمرهم بما يقتضى المصافاة،

و أن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، و يكره له ما يكره لنفسه

### (فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ)

\*الميسر:في الدنيا بإقامة الحد عليهم، وغيره من البلايا الدنيوية، و لهم في الآخرة عذاب النار إن لم يتوبوا،

### (وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ )

\*الميسر:و الله -وحده- يعلم كذبهم، و يعلم مصالح عباده، و عواقب الأمور،

فلذلك علمكم، و بين لكم ما تجهلونه.

( وَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ)

قد أحاط بكم من كل جانب

(ورحمته)

عليكم

#### (وَأَنَّ ٱللَّهُ رَءُوفُ رَّحِيمٌ)

\*\*\*لَوْلَا هَذَا لَكَانَ أَمْرٌ آخَرُ، وَ لَكِنَّهُ تَعَالَى رُؤُوفٌ بِعِبَادِهِ، رَحِيمٌ بِهِمْ. فَتَابَ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْه منْ هَذه الْقَضيَّة

و طَهَّر مَنْ طَهَّر مِنْهُمْ بِالْحَدِّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهِ

الما بين لكم هذه الأحكام و المواعظ، و الحكم الجليلة

و لما أمهل من خالف أمره،

و لكن فضله و رحمته،

و أن ذلك وصفه اللازم آثر لكم من الخير الدنيوي و الأخروي،

ما لن تحصوه، أو تعدوه.

و لما نهى عن هذا الذنب بخصوصه، نهى عن الذنوب عموما فقال:

19

 لَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْبِعُوا خُطُورِتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِع خُطُورِتِ الشَّيْطانِ فإِنَّهُ وَأَمْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرِّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَىٰ مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِئَ ٱللَّهُ يُزَكِّ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّيُولَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْرُواً لِلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّاإِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ لُعِنُواً فِي ٱلدُّنْيَ ا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يُومَهِدِ يُوَقِّهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ اللهُ الْغَيِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِبَنَتِ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ 💮

عَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَبَّغ خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَبَّغ خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانِ وَالشَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِى مِنكُم مِّن أَحَدٍ أَبَداً وَإِنَّهُ مَا يَكُمْ مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبَداً وَاللَّهُ مَا يَكُمْ مِن كُمْ مِن أَحَدٍ أَبَداً وَلَا فَحْمَدُ مَا يَكُمْ مِن كُمْ مِن يَشَا أَخُواللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهُ وَلَكِنَ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَا أَخُواللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُ

(يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِّ)

أي: طرقه و وساوسه.

#### و خطوات الشيطان يدخل فيها:-

سائر المعاصى المتعلقة بالقلب، و اللسان و البدن.

و من حكمته تعالى، أن بين الحكم،

و هو: النهي عن اتباع خطوات الشيطان.

و الحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه، من الشر المقتضي،

و الداعي لتركه فقال: (وَمَن يَتَبِع خُطُورتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُ وَالْفَحْشَافِ) أي: ما تستفحشه العقول و الشرائع، من الذنوب العظيمة، مع ميل بعض النفوس إليه.

#### (وَٱلْمُنكِي

و هو ما تنكره العقول و لا تعرفه.

فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان، لا تخرج عن ذلك،

فنهي الله عنها للعباد، نعمة منه عليهم أن يشكروه و يذكروه،

لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل و القبائح،

فمن إحسانه عليهم، أن نهاهم عنها،

كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة و نحوها

(وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. مَا زَكِنَ مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ أَبَدُّ)

أي: ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان

لأن الشيطان يسعى، هو و جنده، في الدعوة إليها و تحسينها،

و النفس ميالة إلى السوء أمارة به،

و النقص مستول على العبد من جميع جهاته،

و الإيمان غير قوي،

فلو خلى و هذه الدواعي،

ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب و السيئات و النماء بفعل الحسنات،

فإن الزكاء يتضمن الطهارة و النماء

و لكن فضله و رحمته أوجبا أن يتزكى منكم من تزكى.

و كان من دعاء النبي ﷺ:

« اللهم آت نفسي تقواها، و زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها و مولاها » و لهذا قال:

#### (وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسْزَكِّي مَن يَشَآءُ)

من يعلم منه أن يزكى بالتزكية،

\*\*\*مَنْ خَلْقِهِ، وَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يُرْدِيهِ فِي مَهَالِكِ الضَّلَالِ وَ الْغَيِّ.

و لهذا قال (وَأَللُّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ)

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓ أَالَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله (وَلَا يَأْتَلِ)

أي:لا يحلف

(أُوْلُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُر)

\*\*\* الطُّول وَ الصَّدَقَةِ وَ الْإِحْسَانِ

(وَٱلسَّعَةِ)

\*\*\*الجدَةَ

(أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْقُرْيَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَيَعْفُواْ)

\*الميسر:و ليتجاوزوا عن إساءتهم،

#### (وَلْيَصْفَحُوا)

\*الميسر:و لا يعاقبوهم.

كان من جملة الخائضين في الإفك « مسطح بن أثاثة »

و هو قريب لأبي بكر الصديق،

و كان مسطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله(((ابن خالة الصديق))) فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، لقوله الذي قال.

فنزلت هذه الآية، ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه،

و يحثه على العفو و الصفح، و يعده بمغفرة الله إن غفر له، فقال

أَلَا يَجِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْرُواللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ )

\*الميسر:ألا تحبون أن يتجاوز الله عنكم

🔾 هذه الآية – : بلي، و الله إني لأحب أن يغفر الله لي،

فرجع النفقة إلى مسطح،

و في هذه الآية دليل على النفقة على القريب،

و أنه لا تترك النفقة و الإحسان بمعصية الإنسان،

و الحث على العفو و الصفح، و لو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم.

\*\*\*فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَل،

فَكَمَا تَغْفِرُ عَنِ الْمُذْنِبُ إِلَيْكَ نَغْفِرُ لَكَ،

وَ كَمَا تَصْفَحُ نَصْفَحُ عَنْكَ.

فَعنْدَ ذَلكَ قَالَ الصَّدِّيقُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

بَلَى، وَ اللَّهِ إِنَّا نُحِبُّ -يَا رَبَّنَا -أَنْ تَغْفِرَ لَنَا.

ثُمَّ رَجَع إِلَى مِسْطَح مَا كَانَ يَصِلُهُ مِنَ النَّفَقَة،

وَ قَالَ: وَ اللَّهِ لَا أَنْزَعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، فِي مُقَابَلَةِ مَا كَانَ قَالَ:-

وَ اللهِ لَا أَنْفَعُهُ بِنَافِعَةِ أَبَدًا،

فَلِهَذَا كَانَ الصِّدِّيقُ هُوَ الصَّدِّيقُ ﴿ مَنْ بِنْتِهِ .

أثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات

فقال: (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ)

أي: العفائف عن الفجور

(ٱلْغَافِلَاتِ)

التي لم يخطر ذلك بقلوبهن

(ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ)

و اللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير.

و أكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين

\*\*\*صحيح البخاري

2766 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ

قَالَ: «اجْتَنِبُوا السِّبْعَ المُوبِقَاتِ»،

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَ مَا هُنَّ؟

قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَ السِّحْرُ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَ أَكْلُ الرِّبَا، وَ أَكْلُ الرِّبَا، وَ أَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَ التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَ قَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ»()

<sup>(</sup>اجتنبوا) ابتعدوا. (الموبقات) المهلكات. (السحر) هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه ومعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل معنى الخداع. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها. (بالحق) كالقتل قصاصا. (التولي يوم الزحف) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته. (قذف) هو الاتهام والرمي بالزنا. (المحصنات) جمع محصنة وهي العفيفة التي 18-م11-ص352

#### (وَلَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

و هذا زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رحمته، و أحل بهم شدة نقمته.

\*\*\*فَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلَى بِالدُّخُولِ فِي هَذَا مِنْ كُلِّ مُحَصَّنَةٍ،

وَ لَا سِيَّمَا الَّتِي كَانَتْ سَبَبَ النُّزُولِ، ٟ

وَ هِيَ عَائِشَةُ بَنْتُ الصَّدِّيقِ،رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وَ قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، قَاطِبَةً عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّها بَعْدَ هَذَا

وَ رَمَاهَا هِمَا رَمَاهَا بِهِ بَعْدَ هذا الَّذِي ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ،

فَإِنَّهُ كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ مُعَانِدٌ لِلْقُرْآنِ.

## يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمِ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠

يَوْمَ إِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ۖ

و ذلك العذاب يوم القيامة

(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمِ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

فكل جارحة تشهد عليهم بما عملته،

ينطقها الذي أنطق كل شيء،

فلا يمكنه الإنكار، و لقد عدل في العباد، من جعل شهودهم من أنفسهم، \*\*\*صحيح مسلم

حفظت فرجها وصانها الله من الزنا. (الغافلات) البريئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور

(2968)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ:فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةٍ رَبِّكُمْ، إِلَّا كَمَا تُضَارُُونَ فِي رُؤْيَةٍ أَحَدِهِمَا،

َ إِلَّا عَبِّ الْعَبْدَ، فَيَقُولُ:-قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُولُ:-

أَيْ فُلْ أَلَمْ أُ كُوِمْكَ، وَ أُسَوِّدْكَ، وَ أُزَوِّجْكَ، وَ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَ الْإِبِلَ، وَ أُذَرْكَ تَرْأُسُ وَ تَرْبَعُ؟

فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟

َ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: -

فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ:أَيْ فُلْ أَلَمْ أَ كُمِمْكَ، وَ أُسَوِّدْكَ، وَ أُزَوِّجْكَ، وَ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَ الْإِبِلَ، وَ أَذَرْكَ تَرْأَسُ، وَ تَرْبَعُ،

فَيَقُولُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ

فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟

فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي،

ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ، فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ، وَ بِكِتَابِكَ، وَ بِرُسُلِكَ، وَ صَلَّيْتُ، وَ صُمْتُ،

. وَ تَصَدَّقْتُ، وَ يُثْنِي بِخَيْرٍ مَا أَسْتَطَاعَ،

فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا،

قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَ يَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟

فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ،

وَ يُقَالُ لِفَخِذِهِ وَ لَحْمِهِ وَ عِظَامِهِ:

انْطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَ لَحْمُهُ وَ عِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَ ذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ ( )

(يَوْمَهِ لِهِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ)

أي: جزاءهم على أعمالهم، الجزاء الحق، الذي بالعدل و القسط،

يجدون جزاءها موفرا، لم يفقدوا منها شيئا،

(وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)

(وَيَعْلَمُونَ)

في ذلك الموقف العظيم

(أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ)

(أي فل) معناه يا فلان وهو ترخيم على خلاف القياس وقيل هي لغة بمعنى فلان حكاها القاضي (أسودك) أي أجعلك سيدا على غيرك (ترأس) أي تكون رئيس القوم وكبيرهم (تربع) أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها يقال ربعتهم أي أخذت ربع أموالهم ومعناه ألم أجعلك رئيسا مطاعا قال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته عندي أن معناه تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم اربع على نفسك أي ارفق بها (فإني أنساك كما نسيتني) أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي (ههنا إذا) معناه قف ههنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكرا (ليعذر) من الإعذار والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له عذر يتمسك به]

فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى.

فأوصافه العظيمة حق،

و أفعاله هي الحق،

و عبادته هي الحق،

و لقاؤه حق،

و وعده و وعيده، و حكمه الديني و الجزائي حق،

و رسله حق،

فلا ثم حق، إلا في الله و ما من الله.

## 

## (ٱلْخَيِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ)

أي: كل خبيث من الرجال و النساء، و الكلمات و الأفعال، مناسب للخبيث، و موافق له، و مقترن به، و مشاكل له،

## (وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتُ

و كل طيب من الرجال و النساء، و الكلمات و الأفعال،

مناسب للطيب، و موافق له، و مقترن به، و مشاكل له،

فهذه كلمة عامة و حصر، لا يخرج منه شيء،

من أعظم مفرداته، أن الأنبياء - خصوصا أولي العزم منهم،

خصوصا سيدهم محمد الله الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء،

فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي على الله و هو المقصود بهذا الإفك، من قصد المنافقين،

فمجرد كونها زوجة للرسول والعلام انها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح.

فكيف و هي هي؟

صديقة النساء و أفضلهن و أعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين، التي لم ينزل الوحي عليه و هو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها،

ثم صرح بذلك، بحيث لا يبقى لمبطل مقالا و لا لشك و شبهة مجالا فقال:

## (أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّةُونَ مِمَّا يَقُولُونَ )

و الإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا

و للمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا

#### (لَهُم مَّغْفِرَةٌ)

تستغرق الذنوب

\*\*\*بِسَبَبِ مَا قِيلَ فِيهِمْ مِنَ الْكَذِبِ،

(وَرِزقٌ كَرِيدٌ)

في الجنة صادر من الرب الكريم.

\*\*\*وَ فِيهِ وَعْدٌ بِأَنْ تَكُونَ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَنَّةِ.

## يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْفِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ الله

( يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا)

يرشد الباري عباده المؤمنين، أن لا يدخلوا بيوتا

(غَارُ بُيُوتِكُمْ)

بغير استئذان

فإن في ذلك عـــدة مفــاســـد: –

1-ما ذكره الرسول الله حيث قال

صحيح البخاري

6241 -عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ، قَالَ:

اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرِ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى (Đ) يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ،

إِنَّمَا جُعِلَ الإسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصرِ»

فبسبب الإخلال به، يقع البصر على العورات التي داخل البيوت،

فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه،

بالمشط و قيل عود مثل المسلة يحك به الجسد و الرأس 18-م11-ص352

بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده.

2-أن ذلك يوجب الريبة من الداخل،

و يتهم بالشر سرقة أو غيرها،

لأن الدخول خفية، يدل على الشر،

و منع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم

#### (حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ)

\*\*\*تنحنحوا أو تنخموا

\*\*\*وَ عَن الْإِمَام أَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُّ بَيْتَهُ، اسْتُحِبَّ لَّهُ أَنْ:-

يَتَنَحْنَحَ، أَوْ يُحَرِّكَ نَعْلَيْهِ.

أي: يستأذنوا. سمى الاستئذان استئناسا،

لأن به يحصل الاستئناس، و بعدمه تحصل الوحشة،

#### (وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَاً)

و صفة ذلك، ما جاء في الحديث: « السلام عليكم، أأدخل » ؟ سنن أبى داود

5177 - عَنْ رِبْعِيِّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيُّو هُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ لِخَادِمِهِ:

اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الْإِسْتِئْذَانَ،

فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟

فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ،

فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟

فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ، فَدَخَلَ

#### (ذَالِكُمْ)

أي: الاستئذان المذكور

## (ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ)

\*\*\*هو خير للطرفين للمستأذن و لأهل البيت

الشتماله على عدة مصالح،

و هو من مكارم الأخلاق الواجبة، فإن أذن، دخل المستأذن.

## (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

\*الميسر:-بفعلكم له- أوامرِ الله، فتطيعوه.

\*\*\*هَذِهِ آدَابٌ شَرْعِيَّةٌ، أَدَّبِ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ،

وَ ذَلِكَ فِي الْاسْتِئْذَانِ أَمَرَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِهِمْ

حَتَّى يَشَّتَأْنِسُوا، أَيْ: يَسْتَأْذِنُوا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ يُسَلِّمُوا بَعْدَهُ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ ثَلَاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ، وَ إِلَّا انْصَرَفَ،

كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ

\*\*\*صحيح البخاري

6245 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: -

كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ،

فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ:

﴿إِذَا اسْتَأْذَِنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ»

فَقَالَ:وَ اللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ،

أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟

فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ:

وَ اللهِ لاَ يَقُومُ مَعَلَكَ إِلَّا أَصْغَرُ القَوْمِ،

فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْم فَقُمْتُ مَعَهُ،

فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

\*\*\*البخارى:

2062-فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ يَعْنِي الخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ

\*\*\*ثُمَّ لَيُعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسْتَأْذِنِ عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ أَلَّا يَقِفَ تِلْقَاءَ الْبَابِ وَحْهِه

\*\*\* سنن أبي داود

5186 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِّ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ

وَ لَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْهَنِ، أَوِ الْأَيْسَرِ،

وَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»

وَ ذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ

\*\*\* موطأ مالك ت عبد الباقي

باب الاستئذان رقم -1 -

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَمِّي؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَمِّي؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا»، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهًا، «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا»

فَإِن لَّرْ يَجِدُواْ فِيهَا آحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَن لَكُرُوْإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ١٠ لَيْنَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْر مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَرُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهُ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَكِرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَّكَى لَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللهُ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيك زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيَضْرِيْنَ عِنْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِ ﴾ أَوْ بَنِيَّ أَخُونِهِنَّ أَوْ فِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَلَّءُولَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنُّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُرُ ثُفْلِحُونَ اللَّهِ

## وَإِن لَرْ تَجِدُواْ فِيهِا آحَدُا فَلا نَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَ فَ لَكُّرُ وَإِن لِيَّرُ الكُّرُ وَإِن قِيلَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ )

أي: فلا تمتنعوا من الرجوع، و لا تغضبوا منه،

فإن صاحب المنزل، لم يمنعكم حقا واجبا لكم،

و إنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع،

فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر و الاشمئزاز من هذه الحال

## (هُوَأَزُكَىٰ لَكُمُّ)

أي: أشد لتطهيركم من السيئات، و تنميتكم بالحسنات.

\*الميسر:فإن الرجوع عندئذ أطهر لكم

#### (وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)

فيجازي كل عامل بعمله، من كثرة و قلة، و حسن و عدمه،

هذا الحكم في البيوت المسكونة، سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا

و في البيوت غير المسكونة، التي لا متاع فيها للإنسان،

و أما البيوت التي ليس فيها أهلها،

و فيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه،

و ليس فيها أحد يتمكن من استئذانه،

و ذلك كبيوت الكراء و غيرها، فقد ذكرها بقوله:

(لَّيْسَ عَلَيْكُوْ جُنَاحٌ)

أي: حرج و إثم،

دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة،

أنه محرم، و فيه حرج

(أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ)

و هذا من احترازات القرآن العجيبة،

فإن قوله: (لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ)

لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان،

أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه، و فيها متاعه،

و ليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها،

\*الميسر:بيوتًا ليست مخصصة لسكنى أناس بذاتهم،

بل ليتمتع بها من يحتاج إليها كـــــ-

البيوت المُعدة صدقة لابن السبيل في طرق المسافرين

و غيرها من المرافق

(وَأَلَلُهُ يَعْلَمُ مَا ثُبَّدُونَ وَمَا تَكُنُّمُونَ)

أحوالكم الظاهرة و الخفية، و علم مصالحكم،

فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه و تضطرون، من الأحكام الشرعية.

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَّكَىٰ لَهُمُ

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ السَّ

#### (قُل لِلْمُؤْمِنِينَ)

أرشد المؤمنين،

و قل لهم: الذين معهم إيمان، يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان:

## (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَكرِهِمْ)

عن النظر إلى العورات و إلى النساء الأجنبيات، و إلى المردان،

الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة،

و إلى زينة الدنيا التي تفتن، و توقع في المحذور.

#### (وَ يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ)

عن الوطء الحرام، في قبل أو دبر، أو ما دون ذلك،

و عن التمكين من مسها، و النظر إليها.

#### (ذَالِك)

الحفظ للأبصار و الفروج

## (أَنْكُ لَمُمْ)

أطهر و أطيب، و أنمى لأعمالهم،

فإن من حفظ فرجه و بصره:-

1-طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش،

2-و زكت أعماله، بسبب ترك المحرم، الذي تطمع إليه النفس و تدعو إليه،

3-فمن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه،

4-و من غض بصره عن المحرم، أنار الله بصيرته

و لأن العبد إذا حفظ فرجه و بصره عن الحرام و مقدماته، مع داعي الشهوة، كان حفظه لغيره أبلغ، و لهذا سماه الله حفظا،

فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته و حفظه،

و عمل الأسباب الموجبة لحفظه: - لم ينحفظ،

كذلك البصر و الفرج، إن لم يجتهد العبد في حفظهما:-

أوقعاه في بلايا و محن،

و تأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال،

و أما البصر فقال: ( يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهِمْ)

أتى بأداة « من » الدالة على التبعيض،

فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة،

كنظر الشاهد و العامل و الخاطب، و نحو ذلك.

ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم، ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات.

\*\*\*هَذَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ عَمَّا حَرَّمَ

فَلَا يَنْظُرُوا إِلَّا إِلَى مَا أَبَاحَ لَهُمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ

وَ أَنْ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَن الْمَحَارِم،

فَإِن اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ الْبَصَرُ عَلَى مُحرَّم مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ،

فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهُ سَريعًا،

\*\*\*صحيح مسلم

(2159) عَنْ جَرِيرِ بْن عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي() \*\*\*صحيح البخاري

2465 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ هُمَانِ النَّبِيِّ عَلِيُّقَالَ:

﴿إِيَّاكُمْ وَ الجُلُوسَ عَلَى الطَّرُقَاتِ»

فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدُّ، إِنَّا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»

قَالُوا: وَ مَا حَقُّ الطَّريق؟

قَالَ:«غَضُّ البَصَرِ،وَ كَفُّ الأَذَى،وَ رَدُّ السَّلاَمِ،وَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ،وَ نَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ»()

\*\*\*صحيح البخاري

6474 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ»( ) قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ»( )

<sup>(</sup>نظر الفجاءة) ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر الفجأة لغتان هي البغتة ومعنى نظر الفجأة أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك فيجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وإن استدام النظر أثم قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها - ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال

<sup>(</sup>إياكم) أحذركم. (بد) غنى عنه. (المجالس) الجلوس في تلك المجالس. (حقها) ما يليق بها من آداب. (غض البصر) خفض النظر عمن يمر في الطريق من النساء وغيرهن مما يثير الفتنة. (كف الأذى) عدم التعرض لأحد بقول أو فعل يتأذى به]

<sup>(</sup>يضمن. .) يحفظه ويؤد حقه. (ما بين لحييه) لسانه ولحييه مثنى لحى وهو العظم في جانب الفم. (ما بين رجليه) فرجه]

\*\*\*وَ لَمَّا كَانَ النَّظَرُ دَاعِيَةً إِلَى فَسَادِ الْقَلْبِ،

كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: - النَّظَرُ سِهَامُ سُمٍّ إِلَى الْقَلْبِ

وَ لِذَلِكَ أَمْرَ اللَّهُ بِحِفْظِ الْفُرُوجِ كَمَا أَمَرَ بِحِفْظِ الْأَبْصَارِ الَّتِي هِيَ بَوَاعِثُ

إِلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ .

و حفظُ الفَرج تَارَةً يَكُونُ بِمَنْعِهِ مِنَ الزِّنَى

كَمَّا قَالَ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [الْمَعَارِجِ:29، 30]

وَ تَارَةً يَكُونُ بِحِفْظِهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ

\*\*\*سنن الترمذي ت شاكر

2769 - عِن بَهْزَ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي،

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَّوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَ مَا نَذَرُ؟

قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»

فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟

قَالَ: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ»

قُلْتُ: وَ الرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا،

قَالَ: «فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ»

#### (إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غَافِرِ:19].

\*\*\*صحيح البخاري

6612 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ قَالَ:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَمِ، مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا،

أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ،

فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَ زِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ، وَ النَّفْسُ تَمَنَّى وَ تَشْتَهِي، وَ الفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ»

وَقُل اللَّمُوْمِنَاتِ يَغَضُّضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الْإِلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَ الْوَلْمَصْرِفِنَ عِنْمُرِهِنَّ عَلَى جُنُومِ فَيْ وَالْكَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اللَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَ الْوَلْمَصْرِفِنَ عِنْمُوهِنَّ عَلَى جُنُومِ فَيْ وَلَا يُبْدِينَ وَيَنتَهُنَّ الْإِلَى اللَّهِ فَى الْوَالْمَا اللَّهِ فَى الْوَلْمُ اللَّهِ فَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى عَوْرَتِ اللِّسَالِي وَلَا يَضْرِينَ بِالْوَلْمِ فِي الْمُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينتِهِنَّ مَا يَضُولُونَ فَى وَرُونِ اللِّسَالِي وَلَا يَضْرِينَ بِالْوَهُلِهِ فَى الْمُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينتِهِنَّ اللَّهُ وَمِنوَالِ اللَّهُ وَمِن الرِينَةِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى عَوْرُتِ اللِسَالِي وَلَا يَضْرِينَ بِالْرَهُ لِهِ فَى اللَّهُ عَلَى مَوْرَتِ اللِسَالِي وَلَا يَضْرِينَ بِالْرَهُ لِهِ فَى اللَّهُ عَلَى مَوْرَتِ اللِسَالِي وَلَا يَضْرِينَ بِالْرَهُ لِهِ فَى اللَّهُ عَلَى عَوْرُتِ اللِسَالِي وَلَا يَضْرِينَ بِالْمُؤْمِنُونَ لَيْعَلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينتِهِنَّ وَيُونِ اللِّهُ عَلَى عَوْرُتِ اللِسَالِي وَلَا يَضْرِينَ بِالْمُؤْمِنُونَ لَيْ لَيْعَلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينتِهِنَّ وَيُعَلِي اللَّهُ عَلَى عَوْرُتِ اللِسَالِي اللَّهُ جَيعًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

لما أمر المؤمنين بغض الأبصار و حفظ الفروج، أمر المؤمنات بذلك، فقال:

## (وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلُ هِنَّ)

عن النظر إلى العورات و الرجال، بشهوة و نحو ذلك من النظر الممنوع،

\*\*\* وَ لِهَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ:-

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الْأَجَانِبِ بِشَهْوَةٍ وَ لَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَصْلًا.

\*\*\*وَ ذَهَبَ آخَرُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ نَظِّرِهِنَّ إِلَى الْأَجَانِبِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ،

كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ:

\*\*\*صحيح البخاري

454 - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابٍ حُجْرَتِي

وَ الحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ،

وَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ»

#### (وَيَحُفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ)

من التمكين من جماعها، أو مسها، أو النظر المحرم إليها

#### (وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ)

كالثياب الجميلة و الحلي، و جميع البدن كله من الزينة،

و لماكانت الثياب الظاهرة، لا بد لها منها،

#### قال: (إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا)

أي:الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها،

\*\*\*وَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَالرِّدَاءِ وَ الثِّيَاب

يَعْنِي: عَلَى مَا كَانَ يَتَعَانَاهُ نِسَاءُ الْعَرَبِ، مِنَ المِقْنعة الَّتِي تُجَلِّل ثِيَابَهَا،

وَ مَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِلِ الثِّيَابِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِيهِ

لِأَنَّ هَذَا لَا مُهْكِنُ إِخْفَاؤُهُ.

وَ نَظِيرُهُ فِي زِيِّ النِّسَاءِ مَا يَظْهَرُ مِنْ إِزَارِهَا، وَ مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاقُهُ

\*\*\*الزِّينَةُ القُرْط و الدُّمْلُج وَ الْخَلْخَالُ وَ الْقِلَادَةُ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الزِّينَةُ زِينَتَانِ:-

1-فَزِينَةٌ لَا يَرَاهَا إِلَّا الزَّوْجُ: الْخَاتَمُ وَ السُّوَارُ،

2-وَ زِينَةٌ يَرَاهَا الْأَجَانِبُ، وَ هِيَ الظَّاهِرُ مِنَ الثِّيَابِ.

## (وَلْيَضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِيِنًّ)

\*الميسر:و ليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحات أعلى ثيابهن من جهة صدورهن مغطيات وجوههن؛

0و هذا لكمال الاستتار،

و يدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها، يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا.

\*\*\*الْمَقَانِعَ يُعْمَلُ لَهَا صَنفات ضَارِبَاتٌ عَلَى صُدُورِ النِّسَاءِ،

لِتُوَارِيَ مَا تَحْتَهَا مِنْ صَدْرِهَا وَ تَرَائِبِهَا؛

لِيُخَالِفْنَ شعارَ نِسَاءِ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ،

فَإِنَّهُنَّ لَمْ يَكُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلِّكَ،

بَلُّ كَانَتٍ الْمَرْأَةُ مَّرُ بَيْنَ الرِّجَالِ مُسَفِّحَةً بِصَدْرِهَا، لَا يُوَارِيهِ شَيْءٌ،

وَ رُبَّا أَطْهَرَتْ عُنُقَهَا وَ ذَوَائِبَ شَعْرِهَا وَ أَقْرِطَةَ آذَانِهَا.

فَأُمَرَ اللهُ الْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَسْتَتِرْنَ فِي هَيْئَاتِهِنَّ وَ أَحْوَالِهِنَّ،

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الْأَحْزَابِ: 59] .

وَ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

و الخُمُر: جَمْعُ خِمار،

وَ هُوَ مَا يُخَمر بِهِ، أَيْ: يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ، وَ هِيَ الَّتِي تُسَمِّيهَا النَّاسُ الْمَقَانِعَ.

\*\*\*صحيح البخاري

4759 - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:

{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]

«أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا»

#### (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )

ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن، ليستثني منه قوله: ﴿ لَا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أي: أزواجهن

## (أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآهِ بَعُولَتِهِنَ)

يشمل الأب بنفسه، و الجد و إن علا

## (أَوْ أَبْنَابِهِنَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ)

و يدخل فيه الأبناء و أبناء البعولة مهما نزلوا

#### (أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ إِخْوَانِهِٽَ)

أشقاء، أو لأب، أو لأم.

#### (أَوْ بَنِيَ أَخَوَلِتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ)

أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا،

و يحتمل أن الإضافة تقتضى الجنسية، أي:-

النساء المسلمات، اللاتي من جنسكم،

ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية.

\*\*\* لِئَلَّا تَصِفَهُنَّ لِرِجَالِهِنَّ،

وَ ذَلِكَ -وَ إِنْ كَانَ مَحْذُورًا فِي جَمِيعِ النِّسَاءِ - إِنَّ كَانَ مَحْذُورًا فِي جَمِيعِ النِّسَاءِ - إِلَّا أَنَّهُ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَشَدُّ، فَإِنَّهُنَّ لَا يَمْنَعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ، وَ أَمَّا الْمُسْلِمَةُ فَإِنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ فَتَنْزَجِرُ عَنْهُ \*\*\*صحيح البخاري

5240 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ﴾ :- «لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» ( )

\*\*\*وَ قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ نِسَابِهِنَّ}

قَالَ: نِسَاؤُهُنَّ الْمُسْلِمَاتُ،

لَيْسَ الْمُشْرِكَاتُ مِنْ نِسَائِهِنَّ،

وَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَي الْمُشْرِكَةِ.

\*\*\*فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمِ:عنَ ضَمْرَة قَالَّ: قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ:

وَ لَمَّا قَدِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلِيَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ،

كَانَ قَوَابِل نِسَائِهِمُ الْيَهُودِيَّاتُ وَ النَّصْرَانِيَّاتُ

فَهَذَا -إِنْ صَحَّ -مَحمولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الِامْتِهَانِ،

ثُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَشَفُ عَوْرَةٍ وَ لَا بُدَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### (أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ)

فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله،

<sup>(</sup>تباشر) من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها مها يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل. (فتنعتها) فتصفها. (كأنه ينظر إليها) لدقة الوصف وكثرة الإيضاح]

فإن زال الملك أو بعضه، لم يجز النظر.

\*\*\*وَ قَالَ الْأَكْثَرُونَ: بَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَظْهَرَ عَلَى رَقِيقِهَا مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، وَ اسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ:-

سنن أبي داود

4106عَنْ أَنسِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلا أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدِ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا

قَالَ: وَ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ،

إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا،

وَ إِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا،

فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا تَلْقَى قَالَ:

«إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّهَا هُوَ أَبُوكِ وَ غُلَامُكِ»

#### (أو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْيَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ)

\*\*\*كَالْأُجَرَاءِ وَ الْأَتْبَاعِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَكْفَاءَ،

وَ هُمْ مَعَ ذَٰلِكَ فِي عُقُولِهِمْ وَ له و خَوَث

وَ لَا هُمَّ لَهُمْ إِلَى النِّسَاءِ وَ لَا يَشْتَهُونَهُنَّ.

\*\*\*قَالَ ابْنُ عَبَّاس: هُوَ الْمُغَفَّلُ الَّذِي لَا شَهْوَةَ لَهُ.

وَ قَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ الأَبْلَه.

وَ قَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ المَخَنَّثُ الَّذِي لَا يَقُومُ ذكره

\*\*\*صحیح مسلم

(2181) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّتُ

فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ،

قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَ هُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَ هُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً،

قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ،

وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ» قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ

آي: أو الذين يتبعونكم، و يتعلقون بكم،من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك،

و كالعنين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه، و لا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره.

## (أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَلَّةِ)

أي: الأطفال الذين دون التمييز،

فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب،

و علل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء،

أي: ليس لهم علم بذلك، و لا وجدت فيهم الشهوة بعد

و دل هذا، أن المميز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء.

## (وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ )

أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن،

ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل و غيرها

فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة.

#### و يؤخذ من هذا و نحوه: -

1-قاعدة ســـد الوسائل،

2-و أن الأمر إذا كان مباحا، و لكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه،

الأصل الأرض، الأصل أنه مباح،

و لكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، مُنع منه.

\*\*\*وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ زِينَتِهَا مَسْتُورًا،

فَتَحَرَّكَتْ بِحَرَكَةٍ لِتُظْهِرَ مَا هُوَ خَفِيٌّ، دَخَلَ فِي هَذَا النَّهْي

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

وَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهَا تُنْهَى عَنِ التَّعَطُّرِ وَ التَّطَيُّبِ عِنْدَ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ليَشْتَمَّ الرِّجَالُ طِيبَهَا،

\*\*\*مسند أحمد ط الرسالة

19578 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّقَالَ:

إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَخَرَجَتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَ لَمَا أُمْرِ تعالَى بهذه الأوامر الحسنة، و وصى بالوصايا المستحسنة،

و كان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة، فقال:

#### (وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ)

لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح،

#### فقال: (لَعَلَّكُورُ ثُفْلِحُونَ)

فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة،

و هي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرا و باطنا، إلى ما يحبه ظاهرا و باطنا،

#### 

1-أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، 2-و فيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: ( وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ) أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء و سمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْنَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَلِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَكِيدٌ ﴿ ﴿ وَلَيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِقِ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَا تُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ لَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَلَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَالُومَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَقَدُ أَنَزُلْنَا إِلَيْكُرُ ءَاينتٍ مُبَيِّننتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلِكُمُ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الْ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيِشْكُوْقِ فِيهَا مِصْبَاحً ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكركَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ مُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَّهُ نَا أُرُثُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَر فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ السَّ

وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَلِمَآبِكُمُ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَكِيدٌ اللهُ وَلِيسَتَغَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيهُمُ ٱللهُ

# مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَعُمْ مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمُ

وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ الْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَّا وَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ فِي غَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ آَنَ

ومن يحرههن فإن الله مِن بعدِ إِ دراهِ هِن عقور رحِي

#### (وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ)

\*\*\*جَمْعُ أَيِّم، وَ يُقَالُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا،

وَ لِلرَّجُلِ الَّذِي لَا زَوْجَةَ لَهُ.

وَ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ثُمَّ فَارَقَ، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، يُقَالُ: رَجُلٌ أَيِّمٌ وَ امْرَأَةٌ أَيِّمٌ أَيْضًا.

حكاه الجوهرِي عن اهلِ الله
\*\*\* سنن الترمذي ت شاكر

1655 عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: -

1-المُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ،

2-وَ المُكَاتَبُ الَّذِي يُريدُ الأَدَاءَ،

3-وَ النَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ

\*\*\* صحيح البخاري

5132 -عن سَهْل بْنُ سَعْدِ، كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوسًا،

فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ،

فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَ رَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا،

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ،

قَالَ: «أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟»

قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ،

قَالَ: «وَ لاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ؟»

قَالَ: وَلاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ،

وَ لَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأَعْطِيهَا النِّصْفَ، وَ آخُذُ النِّصْفَ،

قَالَ: «لاَ، هَلْ مَعَّكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟»

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا هِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»

الأولياء و الأسياد، بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامي

و هم: من لا أزواج لهم، من رجال، و نساء ثيب، و أبكار،

فيجب على القريب و ولي اليتيم، أن يزوج من يحتاج للزواج، ممن تجب نفقته عليه،

و إذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم، كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى.

## (وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمْ)

يحتمل أن المراد بالصالحين، صلاح الدين،

و أن الصالح من العبيد و الإماء - و هو الذي لا يكون فاجرا زانيا-

مأمور سيده بإنكاحه، جزاء له على صلاحه، و ترغيبا له فيه،

و لأن الفاسد بالزنا، منهي عن تزوجه،

فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة، أن نكاح الزاني و الزانية محرم حتى

و يكون التخصيص بالصلاح في العبيد و الإماء دون الأحرار،

لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة،

و يحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء،

يؤيد هذا المعنى، أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه،

قبل حاجته إلى الزواج. و لا يبعد إرادة المعنيين كليهما، و الله أعلم.

و قوله: (إن يكُونُوا فُقَرامً)

أي: الأزواج و المتزوجين

\*الميسر:إن يكن الراغب في الزواج للعفة فقيراً

# (يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِدً)

فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج، افتقر بسبب كثرة العائلة و نحوه، و فيه حث على التزوج، و وعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر.

# (وَٱللَّهُ وَاسِعٌ)

كثير الخير عظيم الفضل

#### (عکلید)

بمن يستحق فضله الديني و الدنيوي أو أحدهماممن لا يستحق،

فيعطي كلا ما علمه و اقتضاه حكمه.

# (وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا)

هذا حكم العاجز عن النكاح، أمـــره الله أن:-

1-يستعفف، أن يكف عن المحرم،

2-و يفعل الأسباب التي تكفه عنه،

من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، و يفعل أيضا،

كما قال النبي علايا:

\*\*\* صحيح البخاري

1905 - عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، مَعَ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ

فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

فَقَالَ: «مَن اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،

فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم، ۖ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» ()

و قوله: (ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا)

أي: لا يقدرون نكاحا،

إما لفقرهم أو فقر أوليائهم و أسيادهم،

أو امتناعهم من تزويجهم و ليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك و هذا التقدير، أحسن من تقدير من قدر « لا يجدون مهر نكاح »

<sup>(</sup>العزوبة) العزب من لا زوج له والعزبة من لا زوج لها أي خاف أن يقع في الزنا لعدم الزواج وبعده عنه. (الباءة) هي في اللغة الجماع والتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح وقيل المراد بالباءة هنا مؤن الزواج. (أغض للبصر) أدعى إلى غض البصر. (أحصن للفرج) أدعى إلى إحصان الفرج أي حفظه من الزنا. (وجاء) قاطع للشهوة]

و جعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف،

#### فإن في ذلك محذوريـــن:

1-الحذف في الكلام، و الأصل عدم الحذف.

2-كون المعنى قاصرا على من له حالان،

حالة غنى بماله، و حالة عدم،

فيخرج العبيد و الإماء و من إنكاحه على وليه، كما ذكرنا.

# (حَتَّىٰ يَغَنِيهِمُ ٱللهُ مِن فَصْلِفِ،

وعد للمستعفف أن الله سيغنيه و ييسر له أمره،

و أمر له بانتظار الفرج، لئلا يشق عليه ما هو فيه.

و قوله (وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ)

أي: من ابتغي و طلب منكم الكتابة،

و أن يشتري نفسه، من عبيد و إماء،

فأجيبوه إلى ما طلب، و كاتبوه،

# (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ)

أي: في الطالبين للكتابة

# (خَيْرًا)

أي: قدرة على التكسب، و صلاحا في دينه،

لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين:-

1-مصلحة العتق و الحرية،

2-و مصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه.

و ربما جد و اجتهد،

و أدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه،

فلا يكون ضرر على السيد في كتابته، مع حصول عظيم المنفعة للعبد،

فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب،

كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول الآخر،

و أمر بمعاونتهم على كتابتهم، لكونهم محتاجين لذلك،

بسبب أنهم لا مال لهم،

فقال: (وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَاكُمُّ)

يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه،

أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها، و أمر الناس بمعونتهم.

و لهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة،

و رغب في إعطائه بقوله: (مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ لَكُمٌّ)

أي: فكما أن المال مال الله،

و إنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم و محض منه،

فأحسنوا لعباد الله، كما أحسن الله إليكم.

و مفهوم الآية الكريمة:-

أن العبد إذا لم يطلب الكتابة، لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته،

و أنه إذا لم يعلم منه خيرا، بأن علم منه عكسه:-

إم\_\_\_\_: –أنه يعلم أنه لا كسب له،فيكون بسبب ذلك كلا على الناس، ضائعا، و إم\_\_\_\_: –أن يخاف إذا أعتق،و صار في حرية نفسه، أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته، بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور

ثم قال تعالى: (وَلَا ثُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ)

أي: إماءكم

(عَلَى ٱلْبِغَلَهِ)

أي: أن تكون زانية

(إِنْ أَرَدُنَ تَحْصُنَا)

\*\*\*هذا خرج مخرج الغالب

Оلأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال،

و أما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغيا، يجب على سيدها منعها من ذلك، و إنما هذا نهى لما كانوا يستعملونه في الجاهلية،

من كون السيد يجبر أمته على البغاء، ليأخذ منها أجرة ذلك،

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح مسلم

3029)عَنْ جَابِرِ اللهِ قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ:

اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

{ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ} [النور 33] لهن

{غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة173]

\*صحيح مسلم

3049) عَنْ ﴿أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ

يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ،

وَ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ،

فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَا، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور33]

إِلَى قُولُهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة173]

\*الصحيح المسند من أسباب النزول:-

عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال كانت لعبد الله بن أبي جارية تزني في الجاهلية،

فلما حرم الزنا قالت: لا والله لا أزني أبدا فنزلت الآية [])

Oو لهذا قال: (لِنَبُنَغُوا عَرَضَ الْمُيَوْقِ ٱلدُّنيَّا)

فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم، و أعف عن الزنا،

مجمع الزوائد ج7 ص82 : رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال الصحيح. وذكره الحافظ ابن كثير عازيا له للطيالسي بسنده.

و أنتم تفعلون بهن ذلك، لأجل عرض الحياة، متاع قليل يعرض ثم يزول. فكسبكم النزاهة، و النظافة، و المروءة - بقطع النظر عن ثواب الآخرة و عقابها – أفضل من كسبكم العرض القليل، الذي يكسبكم الرذالة و الخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة،

فقال: (وَمَن يُكُرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثٌ)

فليتب إلى الله، و ليقلع عما صدر منه مما يغضبه،

فإذا فعل ذلك، غفر الله ذنوبه، و رحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، و كما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها.

\*\*\*صحیح ابن حبان -

7219 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزً عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَ النِّسْيَانَ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»( )

# وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُرُ ءَايَتِ مُبِيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن مَبْلِكُمْ

# ومَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هذا تعظيم و تفخيم لهذه الآيات، التي تلاها على عباده،

ليعرفوا قدرها، و يقوموا بحقها

فقال: (وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُورُ عَلَيْتٍ مُبيِّنكتٍ)

قال الشيخ العدوي :وان كان في عموم اسانيده مقال لكن له شواهد يصح بها معناه والله أعلم 18-م13-ص354

أي: واضحات الدلالة، على كل أمر تحتاجون إليه، من الأصول و الفروع، بحيث لا يبقى فيها إشكال و لا شبهة، (و) أنزلنا إليكم أيضا

# (وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ)

من أخبار الأولين، الصالح منهم و الطالح، و صفة أعمالهم، و ما جرى لهم و جرى عليهم تعتبرونه مثالا و معتبرا، لمن فعل مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا.

### (وَمُوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

أي: و أنزلنا إليكم موعظة للمتقين، من الوعد و الوعيد، و الترغيب و الترهيب، يتعظ بها المتقون، فينكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله.

# (ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ )

الحسي و المعنوي،

و ذلك أنه تعالى بذاته نور، و حجابه - الذي لولا لطفه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه- نور، و به استنار العرش، و الكرسي، و الشمس، و القمر، و النور، و به استنارت الجنة.

#### و كذلك النور المعنوي :-

يرجع إلى الله، فكتابه نور، و شرعه نور، و الإيمان و المعرفة في قلوب رسله و عباده المؤمنين نور.

فلولا نوره تعالى، لتراكمت الظلمات،

و لهذا: كل محل، يفقد نوره فثم الظلمة و الحص

\*\*\* صحيح البخاري

1120 عَنْ طَاوُسٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ:

اللَّهُمَّ لَكَ الحَٰمُّدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيهِنَّ، وَ لَكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،

وَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ مَنْ فِيهِنَّ،

#### (مَثَلُ نُورِهِ )

الذي يهدي إليه، و هو نور الإيمان و القرآن في قلوب المؤمنين،

\*\*\*وَ قَوْلُهُ: {مَثَلُ نُورِهِ} فِي هَذَا الضَّمِيرِ قَوْلَانِ:-

1-أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، أَيْ: مَثَلُ هُدَاهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ،

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ {كَمِشْكَاقٍ} .

2-أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ إِلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ: تَقْدِيرُهُ: مَثَلُ نُورِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، كَمِشْكَاةٍ.

فَشَبَّهَ قَلَّبَ الْمُؤَّمِنِ وَ مَأَ هُوَ مَفْطُورٌ عَلَيُّهِ مِنَ الْهُدَى،

وَ مَا يَتَلَقَّاهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُطَابِقِ لِمَا هُوَ مَفْطُورٌ عَلَيْهِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ [هُودٍ: 17]

\*\*\* فَشَبَّهَ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ فِي صَفَائِهِ فِي نَفْسِهِ بِالْقِنْدِيلِ مِنَ الزُّجَاجِ الشَّفَّافِ الْجَوْهَرِيِّ، وَ مَا يَسْتَهْدِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الشَّرْعِ بِالزَّيْتِ الْجَيِّدِ الصَّافِي الْمُشْرِقِ الْمُعْتَدِلِ، الَّذِي لَا كَدَرَ فِيهِ وَ لَا انْحِرَافَ.

# (كَمِشْكُوٰقِ )

أي: كوة

\*\*\*هُوَ مَوْضِعُ الْفَتِيلَةِ مِنَ الْقِنْدِيلِ

# (فِيهَا مِصْبَاحٌ )

لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك

\*\*\*وَ هُوَ الذُّبالةِ الَّتِي تُضِيءُ.

# (ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُعَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ )

من صفائها و بهائها

\*\*\*قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ: وَ هِيَ نَظِيرُ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ.

# (كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّئٌّ)

أي: مضيء إضاءة الدر.

#### (يُوقِدُ)

ذلك المصباح، الذي في تلك الزجاجة الدرية

(مِن شَجَرَةٍ مُّبَكركةِ زَيْتُونَةٍ)

أي: يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون

# (لَّاشَرْقِيَّةِ)

فقط، فلا تصيبها الشمس آخر النهار

# (وَلَا غَرْبِيَّةِ)

فقط، فلا تصيبها الشمس أول النهار،

و إذا انتفى عنها الأمران، كانت متوسطة من الأرض، كزيتون الشام

تصيبها الشمس أول النهار و آخره،

فتحسن و تطيب، و يكون أصفى لزيتها

\*\*\*يَسْتَمِدُّ مِنْ زَيْتِ زَيْتُونِ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ {زَيْتُونَةٍ} بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَان

#### {لَا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبيَّةٍ}

أَيْ: لَيْسَتْ فِي شَرْقِيِّ بُقْعَتِهَا فَلَا تَصِلُ إِلَيْهَا الشَّمْسُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَ لَا فِي غَرْبِيِّهَا فَيَتَقَلِّصُ عَنْهَا الْفَيْءُ قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَلَا فِي غَرْبِيِّهَا فَيَتَقَلِّصُ عَنْهَا الْفَيْءُ قَبْلَ الْغُرُوبِ، بَلْ هِيَ فِي مَكَانٍ وَسَطٍ، تَفْرَعه الشَّمْسُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ،

فَيَجِيءُ زَيْتُهَا مُغْتَدِلًا صَافِيًا مُشْرِقًا. وَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمِ:عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: {زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ

قَالَ:شَجَرَةٌ بِالصَّحْرَاءِ، لَا يُظلُّهَا جَبَلٌ وَ لَا شَجَرٌ وَ لَا كَهْفٌ،

وَ لَا يُوَارِيهَا شَيْءٌ، وَ هُوَ أَجْوَدُ لِزَيْتِهَا.

و لهذا قال: (يَكَادُزَيْتُهَا)

من صفائه

# (يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَازُّهُ)

فإذا مسته النار، أضاء إضاءة بليغة

# (نُورُ عَلَىٰ نُورِّ)

\*\*\*فَهُوَ يَتَقَلَّبُ فِي خَمْسَةِ مِنَ النُّور:-

1-فَكَلَامُهُ نُورٌ،

2-وَ عَمَلُهُ نُورٌ،

3-وَ مَدْخَلُهُ نُورٌ،

4-وَ مَخْرَجُهُ نُورٌ،

5-وَ مَصِيرُهُ إِلَى النُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ.

أي: نور النار، و نور الزيت.

و وجه هذا المثل الذي ضربه الله، و تطبيقه على حالة المؤمن،

#### و نور الله في قلبه: -

أن فطرته التي فُطِر عليها، بمنزلة الزيت الصافي،

ففطرته صافية، مستعدة للتعاليم الإلهية، و العمل المشروع،

#### فإذا وصل إليه العلم و الإيمان:-

اشتعل ذلك النور في قلبه، بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، و هو صافي القلب من سوء القصد، و سوء الفهم عن الله،

#### إذا وصل إليه الإيمان:-

أضاء إضاءة عظيمة، لصفائه من الكدورات،

و ذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية،

#### فيجتمـع لــه:-

1-نور الفطرة،

2-و نور الإيمان،

3-و نور العلم،

4-و صفاء المعرفة، نور على نوره.

و لماكان هذا من نور الله تعالى،

و ليس كل أحد يصلح له ذلك، قال: (يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِمِهِ مَن يَشَآهُ)

ممن يعلم زكاءه و طهارته، و أنه يزكي معه و ينمو.

\*\*\* سنن الترمذي تِ شاكر

2642 - عن عَبْد اللهِ بْنَ عَمْرِو، يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِا يَقُولُ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ

فَأَلْقَي عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ،

فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى

وَ مَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ،

فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ القَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ

(وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلُ لِلنَّاسِّ)

ليعقلوا عنه و يفهموا، لطفا منه بهم، و إحسانا إليهم،

و ليتضح الحق من الباطل،

فإن الأمثال تقرب المعانى المعقولة من المحسوسة،

فيعلمها العباد علما واضحا،

# (وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

فعلمه محيط بجميع الأشياء،

فلتعلموا أن ضربه الأمثال، ضرب من يعلم حقائق الأشياء و تفاصيلها،

و أنها مصلحة للعباد،

فليكن اشتغالكم بتدبرها و تعقلها،

لا بالاعتراض عليها، و لا بمعارضتها، فإنه يعلم و أنتم لا تعلمون.

و لما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد،

ذكرها منوها بها فقال:

# في بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَر فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ اللهَ أَي: يتعبد لله

#### (في بيُوتٍ)

عظيمة فاضلة، هي أحب البقاع إليه، و هي المساجد.

#### (أَذِنَ ٱللَّهُ)

أي: أمر و وصي

# (أَن تُرْفَعَ وَتُلِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُكُو)

هذان مجموع أحكام المساجد،

#### فيدخل في رفعها:-

1-بناؤها، و كنسها، و تنظيفها من النجاسة و الأذى،

2-و صونها من المجانين و الصبيان

الذين لا يتحرزون عن النجاسة و عن الكافر،

3-و أن تصان عن اللغو فيها، و رفع الأصوات بغير ذكر الله.

\*\*\* صحيح البخاري

450 - عن عُثْمَان بْنَ عَفَّانَ،

يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَلِا:

يَــُون صِـَــُا وَوِ مَــَاسِ مِيِّدٍ وِي بَـى مَسَــِّا إِنَّكُمْ أَكْثَرُتُمْ، وَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا -

قَالَ بُكُرُ: حَسِّبْتُ أَنَّهُ قَالَ:

يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ - بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ ( )

\*\*\*صحيح مسلم

(569) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ:

مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«لَا وَجَدْتَ، إِنَّا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بَنِيَتْ لَهُ»()

<sup>(</sup>بنى مسجد الرسول) بالحجارة وغيرها كما مر. (أكثرتم) الكلام في الإنكار على ما فعلته] (إنما بنيت المساجد لما بنيت له) معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها]

\*\*\*سنن الترمذي

1321 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ،

فَقُولُوا: ِ لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ،

وَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً،

فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

\*\*\*صحیح مسلم

(285) عن أَنَس بْنُ مَالِكٍ - وَ هُوَ عَمُّ إِسْحَاقَ -

قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ،

فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

مَهُ مَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ» فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ،

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَاهُ عَاهُ فَقَالَ لَهُ:

«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ،

وَ لَا الْقَذَرِ إِنَّهَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَ الصَّلَاةِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»

أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ:

فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ ( )

<sup>(</sup>مه مه) هي كلمة زجر قال العلماء هو اسم مبني على السكون معناه اسكت قال صاحب المطالع هي كلمة زجر قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا قال وتقال مكررة مه مه وتقال فردة مه (فشنه) يروي بالشين المعجمة وبالمهملة وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق في صبه]

\*\*\*صحيح البخاري

477 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: صَلاَةُ الجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَ صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً،

# (وَيُذِكر فِيهَا ٱسْمُهُ)

#### يدخل في ذلك :-

1-الصلاة كلها، فرضها، و نفلها،

2-و قراءة القرآن،

3-و التسبيح، و التهليل، و غيره من أنواع الذكر،

4-و تعلم العلم و تعليمه، و المذاكرة فيها،

5-و الاعتكاف،

6-و غير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد،

و لهذا كانت عمارة المساجد على قسمين:-

1-عمارة بنيان، و صيانة لها،

2-و عمارة بذكر اسم الله، من الصلاة و غيرها،

و هذا أشرف القسمين،

و لهذا شرعت الصلوات الخمس و الجمعة في المساجد: - وجوبا عند أكثر العلماء، أو استحبابا عند آخرين.

\*\*\*{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الْجِنِّ: 18] .

20

ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة

فقال: (يُسَيِّحُ لَدُو)

إخلاصا

(بِٱلْغُدُوِّ)

أول النهار

(وَأَلْأَصَالِ)

آخره .

رِجَالٌ لَّا نُلْهِيهِمْ تِجَدَرُهُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكَوْفِيَخَافُونَ يَوْمُا نَنَقَلُبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ السَّ إِلِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُم كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءُهُ. لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ. فَوَفَّىلهُ حِسَابَهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَعْرِ لُجِّيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَمَا اللهُ ظُلْمُنتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُدُهُ لَمْ يَكُدُ يَرَثَهَ أَوْمَن لَرَ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن ثُورٍ ٣٠﴾ ٱلْرُسَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَاتُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ ٱلَّهُ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ. ثُمَّ يَجْعَلُهُ. زُكَامًا فَتُرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَآءُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهُ بُ بِٱلْأَبْصَدِ اللهُ

# رِجَالٌ لَا نُلْهِيهِمْ تِحَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآ وَالزَّكُوْ هَ خَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلَّ فِي فَالْمُوْ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَكُوْ لَا يَعْمُ مِن لَنَقَلَّ فَي فِي الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَكُ اللَّهُ إِلَيْجَزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَيَقَلَّ فِي فَي إِلَيْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَالُهُ مِن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّهُ

#### (یِجَالُ)

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الْأَحْزَاب: 23] .

خص هذين الوقتين لشرفهما و لتيسر السير فيهما إلى الله و سهولته.

و يدخل في ذلك، التسبيح في الصلاة و غيرها،

و لهذا شرعت أذكار الصباح و المساء و أورادهما عند الصباح و المساء.

أي: يسبح فيها الله، رجال،

و أي رجال، ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا، ذات لذات، و لا تجارة و مكاسب، مشغلة عنه،

# (لَّا نُلْهِيهُمْ يَحِكُونُّ )

و هذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض،

فيكون قوله: (وَلَا بَيْعُ)

من باب عطف الخاص على العام

لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره، فهؤلاء الرجال،

و إن اتجروا، و باعوا، و اشتروا،

فإن ذلك لا محذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك، بأن يقدموها و يؤثروها

# (عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآ وَٱلزَّكُوٰةِ)

بل جعلوا طاعة الله و عبادته غاية مرادهم،

و نهاية مقصدهم، فما حال بينهم و بينها رفضوه.

و لما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس،

و حب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها،

و يشق عليها تركه في الغالب،

و تتكلف من تقديم حق الله على ذلك

ذكر ما يدعوها إلى ذلك - ترغيبا وترهيبا-

#### فقال: ﴿ عَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ

من شدة هوله و إزعاجه للقلوب و الأبدان،

فلذلك خافوا ذلك اليوم، فسهل عليهم العمل، و ترك ما يشغل عنه،

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ} [غَافِر: 18] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ} [إِبْرَاهِيمَ: 42] وَقَالَ تَعَالَى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} [الْإِنْسَانِ: 8-12] .

(لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ)

و المراد بأحسن ما عملوا:-

أعمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا،

لأنهم يعملون المباحات و غيرها،

فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن، كقوله تعالى:

(لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِعِةً)

زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النِّسَاءِ: 40]

وَ قَالَ تَعَالَى: {مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ} [الْأَنْعَام: 160]

وَ قَالَ {مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

[الْبَقَرَةِ: 245]

و قال {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]

(وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)

بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله

بل و لا تبلغه أمنيته، و يعطيه من الأجر بلا عد و لا كيل، و هذا كناية عن كثرته جدا.

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسُرُكِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَآءً حَقَّة إِذَا جَآءَهُ، لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ، فَوَفَّمَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّاأَوْ كَظُلُمْتِ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مِعَاجُظُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا آخَجَ يَكَدُهُ لَرُ يَكُذُ يَرَعُهُ أَوَى لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن ثُورٍ الْكَ

هذان مثلان، ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها و ذهابها سدى و تحسر

عامليها منها

\*\*\* كَمَا ضَرَبَ لِلْمُنَافِقِينَ فِي أُوَّلِ "الْبَقَرَةِ" مِثْلَيْنِ:-

نَارِيًّا وَ مَائِيًا،

وَ كَمَا ضَرَبَ لِمَا يَقَرُّ فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْهُدَى وَ الْعِلْمِ فِي سُورَةِ "الرَّعْدِ":- مَثَلَيْن مَائيًّا وَ نَاريًّا،

وَقَدْ ۗ تَكَلَّمْنَا عَلَى كُلِّ مِنْهَا فِي مَوْضِعِهِ جِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ،

وَ رِلِّهِ الْحَمْدُ وَ الْمِنَّةُ.

\*\*\*فَأَمَّا الْأَوَّلُ مِنْ هَذَيْنِ الْمَثَلَيْنِ:-

فَهُوَ لِلْكُفَّارِ الدُّعَاةِ إِلَى كُفْرِهِمُ، الَّذِينَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ الِاعْتِقَادَاتِ، وَ لَيْسُوا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى شَيْءٍ،

فَمَثَلُهُمْ فِي ذَلِكَ كَالسَّرَابِ الَّذِي يُرَى فِي الْقِيعَانِ مِنَ الْأَرْضِ عَنْ بُعْدٍ كَأَنَّهُ بحر طام.

فقال: (وَٱلَّذِينَكَفُرُوٓأ)

بربهم و كذبوا رسله

# (أَعْلَلْهُمْ كُسُرَابٍ بِقِيعَةٍ)

أي: بقاع، لا شجر فيه و لا نبت.

وَ الْقِيعَةُ: وَ هِيَ: الْأَرْضُ الْمُسْتَوِيَةُ الْمُتَّسِعَةُ الْمُنْبَسِطَةُ()

وَ فِيهِ يَكُونُ السَّرَابُ،

وَ إِنَّا يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ.

وَ أَمَّا الْآلُ فَإِنَّمَا يَكُونُ أَوَّلَ النَّهَارِ، يُرَى كَأَنَّهُ مَاءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ،

# (يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَلَةً)

\*\*\*فَإِذَا رَأَى السَّرَابَ مَنْ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْمَاءِ،

حَسِبَهُ مَاءً فَقَصَدَهُ لِيَشْرَبَ مِنْهُ،

صديد العطش، الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره،

بسبب ما معه من العطش،

و هذا حسبان باطل، فيقصده ليزيل ظمأه،

#### (حَقَّ إِذَا جِكَآءُهُ، لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا)

\*\*\* فَكَذَٰلِكَ الْكَافِرُ يَحْسَبُ أَنَّهُ قَدْ عَمِلَ عَمَلًا

وَ أَنَّهُ قَدْ حَصَّل شَيْئًا، فَإِذَا وَافَى اللهِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ حَاسَبَهُ عَلَيْهَا، وَ نُوقِشَ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا، وَ نُوقِشَ عَلَى أَفْعَالِهِ، لَمْ يَجِدْ لَهُ شَيْئًا بِالْكُلِّيَّةِ قَدْ قُبل،

اٍمَّا لِعَدَمِ الْإِخْلَاصِ،

جَمْعُ قَاعٍ، كَجَارٍ و جيرَةٍ.وَ الْقَاعُ أَيْضًا: وَاحِدُ الْقِيعَانِ، كَمَا يُقَالُ: جَارٌ وَ جِيرَانٌ. 18-م14-ص355

Oوَ إِمَّا لِعَدَم سُلُوكِ الشَّرْع، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورً } [الْفَرْقَانِ: 23] .

\*\*\* صحيح البخاري

7439 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟

قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَ القَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟»،

قُلْنَا: لاَ، قَالَ:

«فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذِ، إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا» ثُمَّ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، فَ أَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ،

وَ أَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةِ مَعَ آلِهَتِهِمْ،

حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، وَ غُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ،

فَيُقَالُ للْيَهُود: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟

قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ الله،

فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَ لاَ وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟

قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ،

\*\*\*هَذَا الْمِثَالُ مِثَالٌ لِذَوي الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ.

الفندم ندما شدیدا، و ازداد ما به من الظمأ، بسبب انقطاع رجائه،

كذلك أعمال الكفار، بمنزلة السراب،

تُرَى و يظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور، أعمالا نافعة،

فيغره صورتها، و يخلبه خيالها،

و يحسبها هو أيضا أعمالا نافعة لهواه،

و هو أيضا محتاج إليها بل مضطر إليها، كاحتياج الظمآن للماء،

حتى إذ قدم على أعماله يوم الجزاء، وجدها ضائعة، و لم يجدها شيئا،

و الحال إنه لم يذهب، لا له و لا عليه،

# بل (وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ

لم يخف عليه من عمله نقير و لا قطمير، و لن يعدم منه قليلا و لا كثيرا

# (وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ)

فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إتيانه،

و مَثَّلَها الله بالسراب الذي بقيعة،

أي: لا شجر فيه و لا نبات،

و هذا مثال لقلوبهم، لا خير فيها و لا بر،

فتزكو فيها الأعمال و ذلك للسبب المانع، و هو الكفر.

\*\*\* فَأَمَّا أَصْحَابُ الْجَهْلِ الْبَسِيطِ،

وَ هُمُ الطَّماطِمُ الْأَغْشَامُ الْمُقَلِّدُونَ لِأَمِّةِ الْكُفْرِ، الصُّمِّ الْبُكْمِ النَّكْمِ النَّكْمِ النَّكْمِ النَّكُمِ النَّكْمِ النَّكْمِ النَّكْمِ النَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ،

المثل الثاني، لبطلان أعمال الكفار الكفار

# (أَوْكُظُلُمُنْتِ فِي بَغْرِ لُجِيٍّ)

بعید قعره، طویل مداه

قَالَ قَتَادَةُ: وَ هُوَ الْعَمِيقُ.

(يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، سَحَابٌ ظُلْمَكُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا )

ظلمة البحر اللجي،

ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة،

ثم فوق ذلك، ظلمة السحب المدلهمة،

ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم،

فاشتدت الظلمة جدا، بحيث أن الكائن في تلك الحال

\*\*\*وَ هِيَ كَفَوْلِهِ: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الْبَقَرَةِ: 7]

وَ كَقَوْلِه: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} [الْجَاثيَة: 23].

\*\*\*أَيُّ: َلَمْ يُقَارِبْ رُؤْيَتَهَا مِنْ شِدَّةِ الظَّلَام،

فَهَذَا مِثْلُ ۚ قَلْبَ الْكَافِرِ الْجَاهِلِ الْبَسِيطِ الْمُقَلِّدِ الَّذِي:-لَا يَدْرِي أَيْنَ يَذْهَبُ، وَ لَا هُوَ يَعْرِفُ حَالَ مَنْ يَقُودُهُ،

بَلْ كَمَا يُقَالُ فِي الْمَثَلِ لِلْجَاهِلِ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟

قَالَ: مَعَهُمْ. قِيَّلَ: فَإِلَى أَيْنَ يَذْهَبُونَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

# (إِذَا ٱلْخَرَجُ يَكَدُّهُ لَوْ يَكُدُّ يَرَعُهَا ۗ)

مع قربها إليه، فكيف بغيرها،

كذلك الكفار، تراكمت على قلوبهم الظلمات:-

- 1-ظلمة الطبيعة، التي لا خير فيها،
  - 2-و فوقها ظلمة الكفر،
  - 3-و فوق ذلك، ظلمة الجهل،
- 4-و فوق ذلك، ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر،
  - فبقوا في الظلمة متحيرين،
    - و في غمرتهم يعمهون،
  - و عن الصراط المستقيم مدبرين،
  - و في طرق الغي و الضلال يترددون،
  - و هذا لأن الله تعالى خذلهم، فلم يعطهم من نوره،
- \*\*\*وَ قَالَ أُبِيّ بْنُ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ: {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ}
  - فَهُوَ يَتَقَلَّبُ فِي خَمْسَةً مِنَ الظُّلَمِ:-
    - 1-كَلَامُهُ ظُلْمَةٌ،
    - 2-وَ عَمَلُهُ ظُلْمَةٌ،
    - 3-وَ مَدْخَلُهُ ظُلْمَةٌ،
    - 4-وَ مَخْرَجُهُ ظُلْمَةٌ،
  - 5-وَ مَصِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، إِلَى النَّارِ.

# (وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

لأن نفسه ظالمة جاهلة،

فليس فيها من الخير و النور، إلا ما أعطاها مولاها، و منحها ربها.

يحتمل أن هذين المثالين، لأعمال جميع الكفار، كل منهما، منطبق عليها،

و عددهما لتعدد الأوصاف،

و يحتمل أن كل مثال، لطائفة و فرقة.

فالأول، للمتبوعين، و الثاني، للتابعين، والله أعلم.

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ} [الأعراف: 186]

ٱلْمُرْسَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاؤِتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَقَلْتِ

كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ

وَلِنَّهِ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ

نبه تعالى عباده على عظمته، و كمال سلطانه،

و افتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها، و عبادتها

فقال: (ٱلْمُرْتَكُرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ)

من حيوان و جماد

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورً} [الْإِسْرَاء: 44] .

(وَٱلطَّيْرُ صَلَقَاتٍ )

أجنحتها، في جو السماء، تسبح ربها.

(کُلُّ)

من هذه المخلوقات

# (قَدْعَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسْبِيحَهُ،

أي: كل له صلاة و عبادة بحسب حاله اللائقة به،

#### و قد ألهمه الله تلك الصلاة و التسبيح:-

1-إما بواسطة الرسل، كالجن و الإنس و الملائكة،

2-و إما بإلهام منه تعالى، كسائر المخلوقات غير ذلك،

و هذا الاحتمال أرجح، بدليل قوله: (وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُوكَ)

أي: علم جميع أفعالها، فلم يخف عليه منها شيء، و سيجازيهم بذلك،

فيكون على هذا، قد جمع بين علمه بأعمالها،

و ذلك بتعليمه، و بين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء.

Oو يحتمل أن الضمير في قوله: (قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ)

يعود إلى الله، و أن الله تعالى قد علم عباداتهم،

و إن لم تعلموا - أيها العباد- منها، إلا ما أطلعكم الله عليه.

و هذه الآية كقوله تعالى:

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِيمًا غَفُورًا

فلما بين عبوديتهم و افتقارهم إليه -من جهة العبادة و التوحيد- بين افتقارهم، من جهة الملك و التربية و التدبير

فقال: ( وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ )

خالقهما و رازقهما، و المتصرف فيهما،

في حكمه الشرعي و القدري في هذه الدار

و في حكمه الجزائي، بدار القرار،

بدليل قوله: (وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ)

أي: مرجع الخلق و مآلهم، ليجازيهم بأعمالهم.

ٱلْرْتَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُـزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ، رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ۔ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَأَهُ

يكادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ اللهُ

أي: ألم تشاهد ببصرك، عظيم قدرة الله،

و کیف (یُـزیی)

أي: يسوق

(سکتابا)

قطعا متفرقة

(مُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ.)

بين تلك القطع،

\*الميسر:يُجمع

(مُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا)

فيجعله سحابا متراكما، مثل الجبال.

(فَتَرَى ٱلْوَدْقَ)

أي: الوابل و المطر، يخرج من خلال السحاب، نقطا متفرقة،

ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر،

فتمتلئ بذلك الغدران، و تتدفق الخلجان، و تسيل الأودية، و تنبت الأرض من كل زوج كريم،

و تارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه.

(يَعْنُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدٍ)

\*الميسر:و ينزل من السحاب الذي يشبه الجبال في عظمته برردًا،

(فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَن يَشَآهُ)

بحسب ما اقتضاه حكمه القدري، و حكمته التي يحمد عليها،

(فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ)

\*\*\*رَحْمَةً لَهُمْ،

(وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاهُ }

أَيْ: يُؤَخِّرُ عَنْهُمُ الْغَيْثَ.

وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: {فَيُصِيبُ بِهِ}

أَيْ: بِالْبَرَدِ نِقْمَةً عَلَى مَنْ يَشَاءُ لِمَا فِيهِ مِنْ نَثْرِ ثِمَارِهِمْ وَ إِتْلَافِ زُرُوعِهِمْ وَ أَشْجَارِهِمْ.

#### {وَ يَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ}

أَيْ: رَحْمَةً بِهِمْ.

#### ریگاد سنابرقیے)

أي: يكاد ضوء برق ذلك السحاب، من شدته

# (يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِي)

أليس الذي أنشأها و ساقها لعباده المفتقرين،

و أنزلها على وجه يحصل به النفع و ينتفي به الضرر،

كامل القدرة، نافذ المشيئة، واسع الرحمة؟.

#### الاعجاز في (أو كظلمات في بحر لجي)

#### الرابط

الدلالة العلمية للآية الكرية

تشير هذه الآية الكريمة إلى الظلمة التامة فوق قيعان البحار العميقة والمحيطات، مؤكدة أنها ظلمة مركبة، يلعب كل من السحب، والأمواج السطحية، والأمواج الداخلية دورا أساسيا في إحداثها،

و هي حقيقة لم يدركها الانسان إلا في مطلع القرن العشرين.

ولما كانت الشمس هي مصدر الحرارة والضوء ومختلف صور الطاقة

الأخري فيما عدا الطاقة النووية) على سطح الأرض

و علي أسطح غيرها من أجرام المجموعة الشمسية،

كان لزاما علينا الرجوع إلى المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس للتعرف على الحواجز التي يمكن أن تعترض أشعة الشمس في طريق وصولها إلى الأرض ومن أهمها الغلاف الغازي للأرض، خاصة جزءه السفلي ( نطاق المتغيرات المناخية أو نطاق الرجع)

ومابه من سحب.

#### الظلمة الأولى تسببها السحب:

تتكون الأشعة الصادرة من الشمس من كل الموجات الكهرومغناطيسية ابتداء من الأشعة الراديوية إلى الأشعة السينية

إلا أن الغالب عليها هو الضوء المرئي وكل من الاشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية،

بالاضافة إلى بعض الجسيمات الأولية المتسارعة مثل الإلكترونات، و أغلب الأشعة فوق البنفسجية يردها إلى الخارج نطاق الأوزون. وعند وصول بقية أشعة الشمس إلى الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض فإن السحب تعكس و تشتت نحو30% منها.

و قتص السحب وما بها من بخار الماء وجزيئات الهواء و هباءات الغبار و غيرها من نوي التكثيف الأخري حوالي19% من تلك الأشعة الشمسية المارة من خلالها، تحجب السحب بالانعكاس والتشتيت والامتصاص حوالي49% من أشعة الشمس،

فتحدث قدرا من الظلمة النسبية.

الأمواج السطحية في البحار و المحيطات تسبب الظلمة الثانية عند وصول ما تبقي من أشعة الشمس إلي أسطح البحار والمحيطات فإن حوالي35% من الأشعة تحت الحمراء فيها تستهلك في تبخير الماء، و تكوين السحب

و في عمليات التمثيل الضوئي. التي تقوم بها النباتات البحرية. أما ما يصل إلي سطح البحار والمحيطات مما تبقي من الأشعة المرئية ( أو الضوء الأبيض).

فان الأمواج السطحية للبحار تعكس5% أخري منها،

فتحدث قدرا أخر من الظلمة النسبية في البحار والمحيطات.

توهن ضوء الشمس المرئي بمروره في ماء البحار والمحيطات

الجزء المرئي من أشعة الشمس الذي ينفذ إلى كتل الماء في البحار

والمحيطات يتعرض لعمليات كثيرة من الانكسار،

والتحلل إلى الأطياف المختلفة والامتصاص بواسطة كل من جزيئات الماء، وجزيئات الأملاح المذابة فيه، وبواسطة المواد الصلبة العالقة به،

وما يحيا فيه من مختلف صور الأحياء،

وما تفرزهتلك الأحياء من مواد عضوية،

ولذلك يضعف الضوء المار في الماء بالتدريج مع العمق.

والطيف الأحمر هو أول ما يحتص من أطياف الضوء الأبيض ويتم امتصاصه بالكامل على عمق لا يكاد يتجاوز عشرة أمتار،

ويليه في الامتصاص الطيف البرتقالي

ثم الطيف الأصفر والذي يتم امتصاصه بالكامل علي عمق لا يتجاوز الخمسين مترا، ويلي ذلك الطيف الأخضر والذي يتم امتصاصه بالكامل علي عمق مائة متر في المتوسط، ويستمر الطيف الأزرق بعد ذلك ليتم امتصاصه على عمق يزيد قليلا على المائتي متر،

ولذلك يبدو ماء البحار والمحيطات باللون الأزرق لتشتت هذا الطيف من أطياف الضوء الأبيض في المائتي متر العليا من تلك الكتل المائية.

وبذلك فإن معظم موجات الضوء المرئي تمتص علي عمق مائة متر تقريبا من مستوي سطح الماء في البحار والمحيطات، ويستمر1% منها إلى عمق150 مترا، و0,01% إلى عمق200 متر في الماء الصافي الخالي من العوالق.

وعلي الرغم من السرعة الفائقة للضوء

(حوالي300,000 كيلومتر في الثانية في الفراغ، وحوالي225,000 كيلومتر في الثانية في الأوساط المائية)،

فإنه لا يستطيع أن يستمر في ماء البحار والمحيطات لعمق يزيد علي الألف متر، فبعد مائتي متر من أسطح تلك الأوساط المائية يبدأ الإظلام شبه الكامل حيث لا ينفذ بعد هذا العمق سوي أقل من0,00% من ضوء الشمس، ويظل هذا القدر الضئيل من الضوء المرئي يتعرض للانكسار والتشتت والامتصاص حتي يتلاشي تهاما علي عمق لا يكاد يصل إلي كيلومتر واحد تحت مستوي سطح البحر. حيث لا يبقي من أشعة الشمس الساقطة علي ذلك السطح سوي واحد من عشرة تريليون جزء منها، ولما كان متوسط أعماق المحيطات يقدر بنحو3795 مترا،

وأن أقصاها عمقا يتجاوز الأحد عشر كيلومترا بقليل(11,034 متر) وبين هذين الحدين تتراوح أعماق البحار والمحيطات بين أربعة وخمسة كيلومترات في المتوسط، وبين ثمانية وعشرة كيلومترات في أكثرها عمقا. فإن معني ذلك أن أعماق تلك المحيطات تغرق في ظلام دامس. الأمواج الداخلية هي سبب الظلمة الثالثة فوق قيعان البحار العميقة بالاضافة إلى تحلل الضوء الأبيض عند مروره في ماء البحار والمحيطات فإن السبب الرئيسي في إحداث الإظلام التام فوق قيعان البحار اللجية (أي الغزيرة الماء لعمقها حتي لايكاد يدرك لها قاع، والمتلاطمة الأمواج لقول العرب (إلتج البحر) أي:

تلاطمت أمواجه) هي الأمواج الداخلية في تلك البحار العميقة وغير المتجانسة.

وتتكون هذه الأمواج الداخلية بين كتل الماء ذات الكثافات المختلفة، وتختلف كثافة الماء في البحار العميقة والمحيطات باختلاف كل من درجة حرارته، ونسبة الأملاح المذابة فيه،

وتتمايز كتل الماء في تلك المسطحات المائية الكبيرة أفقيا بتمايز مناطقها المناخية، ورأسيا بتمايز كثافتها.

وتتحرك التيارات المائية أفقيا بين مساحات شاسعة من خطوط العرض فتكتسب صفات طبيعية جديدة من درجات الحرارة والملوحة بسبب تغير معدلات التسخين أو التبريد، ومعدلات البخر أو سقوط الأمطار، مها يضطرها إلى التحرك رأسيا كذلك.

وتمايز الماء في البحار العميقة والمحيطات إلى كتل سطحية، وكتل متوسطة، وكتل شبه قطبية، وكتل حول قطبية ولايتمايز الماء إلى تلك الكتل إلا في البحار شديدة العمق،

ومن هنا فإن الأمواج الداخلية لاتتكون إلا في مثل تلك البحار العميقة، ومن هنا أيضا كان التحديد القرآني بالوصف بحر لجي إعجازا غير مسبوق. وتتكون الأمواج الداخلية عند الحدود الفاصلة بين كل كتلتين مائيتين مختلفتين في الكثافة، وهي أمواج ذات أطوال وارتفاعات تفوق أطوال وارتفاعات الأمواج السطحية بمعدلات كبيرة، حيث تتراوح أطوالها بين عشرات ومئات الكيلومترات،

وتصل سعتها( أي ارتفاع الموجة) إلى مائتي متر،

وتتحرك بسرعات تتراوح بين51,00 سنتيمتر في الثانية لمدد تتراوح بين أربع دقائق وخمس وعشرين ساعة.

وعلي الرغم من ذلك فهي أمواج لاعكن رؤيتها بطريقة مباشرة، وإن أمكن إدراك حركتها بأجهزة ميكانيكيةوذلك بواسطة عدد من القياسات للاضطرابات التي تحدثها تلك الأمواج الداخلية،

وهذا ايضا مها يجعل الاشارة القرآنية إليها إعجازا لاينكره إلا جاحد. كذلك يبدأ تكون الأمواج الداخلية على عمق40 مترا تقريبا من مستوي سطح الماء في المحيطات حيث تبدأ صفات الماء فجأة في التغير من حيث كثافتها ودرجة حرارتها،

وقد تتكرر علي أعماق أخري كلما تكرر التباين بين كتل الماء في الكثافة، وعجز الانسان في زمن الوحي ولقرون متطاولة من بعده عن الغوص إلي هذا العمق الذي يحتاج إلي أجهزة مساعدة خاصة مما يقطع باعجاز علمي في هذه الآية الكريمة بإشارتها إلى تلك الأمواج الداخلية،

وهي أمواج لم يدركها الإنسان إلا في مطلع القرن العشرين (سنة1904 م). وهي أمواج لم يدركها الإنسان إلا في مطلع القرن العشرين (سنة1904 م) ومن فوق هذه الأمواج الداخلية تأتي الأمواج السطحية ومايصاحبها من العواصف البحرية والتي يحركها كل من الرياح والجاذبية والهزات الأرضية، ودوران الأرض حول محورها من الغرب إلي الشرق، وحركات المد والجزر الناتجة عن جاذبية كل من الشمس والقمر، وغير ذلك من العوامل المعروفة وغير المعروفة،

وهذه الأمواج السطحية هي أحد العوائق أمام مرور كل أشعة الشمس الساقطة على أسطح البحار والمحيطات، في مائها والوصول إلى أعماقها، ولذلك فهي أحد أسباب ظلمة تلك الأعماق،

بالإضافة إلى تحلل تلك الأشعة إلى أطيافها وامتصاصها بالتدريج في الماء. ومن فوق هذه الأمواج السطحية تأتي السحب التي تحتص وتشتت وترد إلى صفحة السماء حوالي49% من مجموع أشعة الشمس الواصلة إلى نطاق التغييرات المناخية فتحدث قدرا من الظلمة النسبية التي تحتاجها الحياة على سطح الأرض.

فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق:

(أو كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.)( النور:40)

والآية الكريمة جاءت في مقام التشبيه،

فان من أوضح جوانب الإعجاز العلمي

ولكنها على الرغم من ذلك جاءت في صياغة علمية دقيقة غاية الدقة، ومحكمة غاية الإحكام شأن كل الآيات القرآنية،

ونزلت هذه الآية الكريمة في زمن لم يكن لأحد من الناس إلمام بتلك الحقائق العلمية ولابطرف منها، وظلت أجيال الناس جاهلة بها لقرون متطاولة بعد زمن الوحي حتي تم الإلمام بشيء منها في مطلع القرن العشرين.

ومع افتراض أن أحدا من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في إحداث شيء من الظلمة علي الأرض ودور الأمواج السطحية في إحداث شيء من ذلك علي قيعان البحار والمحيطات( وهو افتراض مستبعد جد)

( أي: السبق العلمي) في هذه الآية الكريمة هو تلك الإشارة المبهرة إلى الأمواج الداخلية

(InternalWaves)

وهي أمواج لا يكن رؤيتها بالعين المجردة أبدا، ولكن يمكن إدراكها بعدد من القياسات غير المباشرة.

ومن جوانب السبق العلمي في هذه الآية الكريمة أيضا الإشارة إلى الحقيقة المعنوية الكبري التي تصفها الآية بقول الحق( تبارك وتعالي):..

ومن لم يجعل الله له نورا فها له من نور.

ثم تفاجئنا البحوث العلمية أخيرا بواقع مادي ملموس لتلك الحقيقة بالإضافة إلى مضمونها المعنوي الجميل،

فقد كان العلماء إلى عهد قريب جدا لايتصورون إمكانية وجود حياة في أغوار المحيطات العميقة،

أولا للظلمة التامة فيها،

وثانيا للبرودة الشديدة لمائها،

وثالثا للضغوط الهائلة الواقعة عليها

( وزن عمود الماء بسمك يصل إلي أربعة كيلومترات في المتوسط)،

ورابعا للملوحة المرتفعة أحيانا لذلك الماء،

ولكن بعد تطوير غواصات خاصة لدراسة تلك الأعماق

فوجيء دارسو الأحياء البحرية بوجود بلايين الكائنات الحية التي تنتشر في تلك الظلمة الحالكة وقد زودها خالقها بوسائل إنارة ذاتية في صميم بنائها الجسدي تعرف باسم الإنارة الحيوية

(Bioluminescence),

وتنتج هذه الإنارة العجيبة عن طريق تفاعل فريد من نوعه بين جزئ لمركب كيميائي عضوي اسمه ليوسيفيرين(Luciferin)

وجزئ الأوكسجين في وجود إنزيم خاص اسمه ليوسيفيريز,(Luciferase) ويمثل هذا التفاعل الفريد عملية الأكسدة الوحيدة المعروفة لنا في أجساد الكائنات الحية التي لا يصاحبها إنتاج قدر مدرك من الحرارة،

ومن العجيب أن كل نوع من أنواع هذه الأحياء الخاصة والتي تحيا في بيئات من الظلمة التامة له أنواع خاصة من المركبات الكيميائية المنتجة للضوء، وله إنزياته الخاصة أيضا، والسؤال الذي يفرض نفسه:

من غير الله الخالق مكنه ان يعطي كل نوع من أنواع تلك الأحياء البحرية العميقة، هذا النور الذاتي؟

وهنا يتضح البعد المادي الملموس لهذا النص القرآني المعجز،

كما يتضح بعده المعنوي الرفيع:

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فسبحان الذي أنزل القرآن الكريم، أنزله بعلمه علي خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه لنا بلغة وحيه (اللغة العربية) حفظا كاملا بكل حرف، وكل كلمة، وكل آية وكل سورة، فجاء ذلك كله معجزا غاية الاعجاز

فالحمد لله رب العالمين علي نعمة القرآن وصلي الله وسلم وبارك علي هذا النبي الخاتم الذي تلقاه وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلي يوم الدين.

# الاعجاز العلمي في (أَلُرْتُرَأَنَّ ٱللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ يَلْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى

#### ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ )

تكون المطر والبرد

بقلم للشيخ عبد المجيد الزنداني

قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِى سَحَاباً ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

(النور:43)

يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني: درسنا السحاب لمدة سنتين تقريباً في جامعة الملك عبد العزيز مع

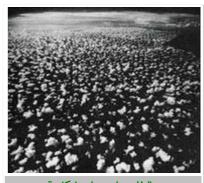

صورة للسحاب على شكل قزع

قسم الأرصاد في جدة فعند الدراسة ظهرت لنا أن هناك أنواع متعددة من السحب، لكن الأنواع الممطرة ثلاثة أنواع فقط، فلما راجعت القرآن وجدت أن القرآن ذكر الأنواع الثلاثة بالضبط، ووصف كل نوع منها وصفاً دقيقاً هذا الوصف.. هذا الوصف لكل سحاب يختلف تماماً عن وصف السحاب الآخر، فالسحب الممطرة ثلاث أنواع

منها النوع الركامي، يقول الله -جل وعلا- في السحاب الركامي:

#### (ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه

يعني الآن يصنف لنا القرآن طريقة تكوين السحاب الركامي، ووجد أن السحاب الركامي يتكون هكذا، يزجي أي يسوق برفق يتكون (قزع)

ثم يساق هذا (القزع) إلى خط تجمع السحاب فيساق برفق إلى خط هذا التجمع

24

(ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه

-في هذا الخط-

(ثم يجعله ركاماً)

يقوم فوقه فوق بعض

(ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله)

يعني قطرات المطر تخرج متى؟ إذا حدث الركام

(فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار

وصف كامل بالضبط لطريقة تكوين السحاب، للظواهر المصاحبة لتكوينه، للنتائج المترتبة عليه، قلنا يبدأ بالسوق، ثم بتأليف، ثم بالتراكم، فينزل المطر، تغير



ولذلك كان الفارق في هذا الحرف

(فاء) عبر بالفاء الذي يدل على

التعقيب والترتيب، بسرعة، ولذلك قال

(ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً ف فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال) يعني يقول لك أنظر إلى السماء



هذه الصورة التقطت عن طريق الأقهار الصناعية تبين سوق الرياح للسحاب كأن يداً خفية تقوم بتوجيه حركة السحاب .

(وينزل من السماء. من جبال)

ما الجبال

(فیها من برد)

إذن هي سحاب

(وينزل من جبال فيها من برد)

لا يتكون البرد إلا في السحاب الركامي، الذي تختلف درجة حرارة قاعدته عن قمته، وبسبب هذا الشكل الجبلي للسحاب يتكون البرد، الشكل الطبقي لا يتكون فيه برد ولذلك قال:

(وينزل من السماء من جبال)

يجب أن يكون السحاب على شكل جبل.

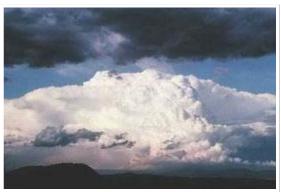

صورة للسحاب التي لها شكل الجبال التي يتكون منها البرد

روينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء الله الضمير يرجع إلى البرد

(وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به-أى بالبرد- فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء).

يقول علماء الأرصاد يتكون البرد وينزل إلى قاعدة السحاب وفجأة يأتي تيار هوائي يصرفه ويعيده إلى وسط السحاب.

أما كيف نفهم قوله تعالى

#### : (فیصیب به من یشاء ویصرفه عمن یشاء)

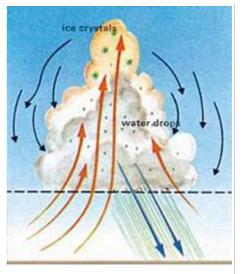

هذه صورة توضيحية لحركة البرد داخل السحابة الركامية

يعني كان متجهاً إلى قوم... فقال له ارجع اطلع فوق، وتتبع علماء الأرصاد ذلك... فوجدها دورة يدورها.. تدورها البردة تكون غلاف فلما تنزل البردة إلى الأرض نحسب كم غلاف نعرف كم دورة دارت هذه البردة في جسم السحابة

(فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) سنا برقه يعني لمعان برقه، و الكلام كله عن البرد

27

(فیصیب به))

أى بالبرد

#### من يشاء ويصرفه

- أي يصرف البرد-

#### ويصرفه عمن يشاء يكاد سن

#### ا برقه)

لمعان برقه، أي برق البرد، في عام 19 مؤتمر 19 مؤتمر دولي أن البرد هو السبب الحقيقي لتكوين البرق فعندما يتحول البرد من سائل إلى فعندما يتحول البرد من سائل إلى جسم صلب تتكون الشحنات الكهربائي الموجبة والسالبة، عندما تدور حبة البرد توزع الشحنات الموجبة والشائبة، عندما يستمر والشحنات السالبة، عندما يستمر الدوران تقوم بعملية التوصيل فالبرد. فالبرق من البرد.



والرعد

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَنْ فِي ٱلْأَبْصَىٰرِ ٣٤٪ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلَّ دَابَتُةٍ مِن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ أَرْبَيَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ مُّبَيِّنَاتً وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُومَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِذَا دَعُوٓ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بِيِّنَهُمْ إِذَا فَرِيثٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَمُمُ لَلْقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِرِ ٱزْتَابُوا أَمْ يَخَافُوك أَن يَحِيف اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ كُولَ أُولَيْبِكَ هُمُ الظَّالِمُوك ۖ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحَكُمْ بَيْنَاهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ الله الله وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنَ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُقْسِمُوا طَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَثْوَلِي ٱلْأَبْصَئِرِ الْ

(يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُ)

من حر إلى برد، و من برد إلى حر، من ليل إلى نهار، و من نهار إلى ليل، و يديل الأيام بين عباده

### (إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَلِ

أي: لذوي البصائر، و العقول النافذة للأمور المطلوبة منها،

كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية.

فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات:-

نظر اعتبار و تفكر و تدبر لما أريد بها و منها،

و المعرض الجاهل:-

نظره إليها نظر عضفلة، بمنزلة نظر البهائم.

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّن مَّا يَعْفِي مَن يَعْفِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مِّن يَعْفِي عَلَى رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَجْ عَعْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ وِقَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَجْ عَعْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَن وَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَجْ عَعْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَا يَتَهِى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا يَعْمُ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَلَّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مِسْكِلًا مَنْ عَلَيْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ اللَّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَمْشِي عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا يَسْمَا مَا يَسْمَا مَا يَسْمَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

ينبه عباده على ما يشاهدونه، أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض،

# (مِّن مَّآءِ)

أي: مادتها كلها الماء، كما قال تعالى:

### ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ )

فالحيوانات التي تتوالد، مادتها ماء النطفة، حين يلقح الذكر الأنشى.

و الحيوانات التي تتولد من الأرض، لا تتولد إلا من الرطوبات المائية،

كالحشرات لا يوجد منها شيء، يتولد من غير ماء أبدا،

فالمادة واحدة، و لكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة،

(فَينْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ،

كالحية و نحوها،

(وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ)

كالآدميين، و كثير من الطيور،

(وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ أَرْبَعُ)

كبهيمة الأنعام و نحوها.

فاختلافها - مع أن الأصل واحد- يدل على نفوذ مشيئة الله، و عموم قدرته،

و لهذا قال: (يَعْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءً)

أي: من المخلوقات، على ما يشاؤه من الصفات،

### (إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

كما أنزل المطر على الأرض، و هو لقاح واحد، و الأم واحدة، و هي الأرض، و الأولاد مختلفو الأصناف و الأوصاف

(وَفِي الأَرْضِ قِطَعُ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَخِيلٌ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانً وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)

لَّقَدُ أَنزَلْنَا ءَاينتِ مُبَيِّننتِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الله

(لَّقَدُ)

رحمنا عبادنا،

(أَنزَلْنَا)

إليهم

(ءَايكتِ مُبَيِّنكتٍ)

أي: واضحات الدلالة على جميع:-

المقاصد الشرعية، و الآداب المحمودة، و المعارف الرشيدة،

فاتضحت بذلك السبل،

و تبين الرشد من الغي، و الهدى من الضلال،

فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها،

و لا أدنى إشكال لمريد الصواب،

لأنها تنزيل من كمل علمه، و كملت رحمته، و كمل بيانه،

فلیس بعد بیانه بیان

(لِيَهْلِكَ)

بعد ذلك

(مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

(وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ)

ممن سبقت لهم سابقة الحسني، و قدم الصدق،

#### (إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ)

أي: طريق واضح مختصر، موصل إليه، و إلى دار كرامته،

متضمن العلم بالحق و إيثاره و العمل به.

عمم البيان التام لجميع الخلق،

و خصص بالهداية من يشاء،

فهذا فضله و إحسانه، و ما فضل الكريم بممنون و ذاك عدله،

و قطع الحجة للمحتج، و الله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه.

( وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ) يخبر تعالى عن حالة الظالمين: -

ممن في قلبه مرض و ضعف إيمان، أو نفاق و ريب و ضعف علم، أنهم يقولون بألسنتهم، و يلتزمون الإيمان بالله و الطاعة،

ثم لا يقومون بما قالوا، و يتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما، بدليل قوله ( وَهُمْ مُعْرضُونَ )

فإن المتولي، قد يكون له نية عود و رجوع إلى ما تولى عنه،

و هذا المتولي معرض، لا التفات له، و لا نظر لما تولى عنه،

و تجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان و الطاعة لله

و هو ضعيف الإيمان، و تجده لا يقوم بكثير من العبادات،

خصوصا: العبادات التي تشق على كثير من النفوس، كـــــ:-

الزكوات، و النفقات الواجبة و المستحبة، و الجهاد في سبيل الله، و نحو ذلك.

## (وَمَاۤ أُولَكَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ)

(وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ يَنَّهُمْ)

أي: إذا صار بينهم و بين أحد حكومة، و دعوا إلى حكم الله و رسوله

# (إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ)

يريدون أحكام الجاهلية،

و يفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية،

لعلمهم أن الحق عليهم، و أن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع،

\*\*\*وَ هَذِهِ كَقَوْلِهِ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّهُ وَإِلَى الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا إِللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّالَالَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِول

## ( وَإِن يَكُن لَمُهُ كُلُكُثُ يَأْتُوا ۚ إِلَيْهِ )

\*\*\*وَ إِذَا كَانَتِ الْحُكُومَةُ لَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ، جَاؤُوا سَامِعِينَ مُطِيعِينَ

أي: إلى حكم الشرع

#### (مُذْعِنِينَ)

\*الميسر:طائعين منقادين لحكمه؛

\*\*\*وَ إِذَا كَانَتِ الْحُكُومَةُ عَلَيْهِ أَعْرَضَ وَ دَعَا إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ،

وَ أَحَبَّ أَنْ يَتَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ عَلِّ لِيُرَوِّجَ بَاطِلَهُ ثَمَّ. فَإِذْعَانُهُ أَوَّلًا لَمْ يَكُنْ عَنِ اعْتِقَادٍ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ،

بَلْ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِهَوَاهُ؛

وَ لِهَذَا لَمَّا خَالَفَ الْحَقُّ قَصْدَهُ، عَدَلَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ؛

Oو ليس ذلك الأجل أنه حكم شرعي،

و إنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم،

فليسوا ممدوحين في هذه الحال،

و لو أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب و يكره،

و فیما یسره و یحزنه،

و أما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه، و ينبذه عند مخالفته،

و يقدم الهوى على الشرع،

فليس بعبد على الحقيقة،

قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي:

### (أَفِي قُلُوبِهِم مَّرْضُ)

أي: علة أخرجت القلب عن صحته و أزالت حاسته،

فصار بمنزلة المريض، الذي يعرض عما ينفعه، و يقبل على ما يضره،

#### (أَمِ آرْتَابُواْ)

أي: شكوا، و قلقت قلوبهم من حكم الله و رسوله،

و اتهموه أنه لا يحكم بالحق،

## (أُمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ أَللَّهُ عَلَيْمٍمْ وَرَسُولُهُ

أي: يحكم عليهم حكما ظالما جائرا، و إنما هذا وصفهم

## (بَلْ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ).

و أما حكم الله و رسوله، ففي غاية العدالة و القسط، و موافقة الحكمة.

## (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)

و في هذه الآيات دليل على: \_

1-أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل،

و لهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة،

2- وجوب الانقياد لحكم الله و رسوله في كل حال،

3-أن من ينقد له دل على مرض في قلبه، و ريب في إيمانه،

و أنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة،

و أن يظن بها خلاف العدل و الحكمة.

و لما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي، ذكر حالة المؤمنين الممدوحين، فقال:

إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعَنَّا وَأَطُعَنَّا وَأَوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْمُقَالِمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْهِ وَأَوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْفَاَيْزُونَ ﴿ وَآَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَتَقَلَّهِ فَلَا اللَّهُ وَيَتَقَلَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَتَقَلَّهُ وَاللَّهُ وَيَتَقَلَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَتَقَلَّهُ وَاللَّهُ وَيَتَقَلَّهُ وَاللَّهُ وَيَتَقَلَّهُ وَيَعْشَلُ اللَّهُ وَيَتَقَلَّهُ مَا الْفَايْدِزُونَ ﴿ وَآَنَ اللَّهُ وَيَتَقَلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَيَتَقَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَقُوا اللَّهُ وَيَعْشَلُ اللَّهُ وَيَتَقَلَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتِكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتِهُ لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

أي: (إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ)

حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم

(إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ولِيحَكُمُ بَيْنَهُمُ

حين يدعون إلى الله و رسوله ليحكم بينهم، سواء وافق أهواءهم أو خالفها،

(أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا)

حكم الله و رسوله،

(وَأَطَعْناً)

و أجبنا من دعانا إليه، و أطعنا طاعة تامة، سالمة من الحرج.

## (وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ)

حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح: الفوز بالمطلوب، و النجاة من المكروه، و لا يفلح إلا من حكم الله و رسوله، و أطاع الله و رسوله.

و لما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا، ذكر فضلها عموما، في جميع الأحوال،

فقال: ( وَمَن يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ )

فيصدق خبرهما و يمتثل أمرهما،

(وَيَخْشَ ٱللَّهُ)

أي: يخافه خوفا مقرونا بمعرفة:-

فيترك ما نهى عنه، و يكف نفسه عما تهوى،

و لهذا قال: (وَيَتَّقُّهِ)

بترك المحظور،

لأن التقوى - عند الإطلاق- يدخل فيها:-

فعل المأمور، و ترك المنهي عنه،

(فَأُولَتِكَ)

الذين جمعوا بين طاعة الله و طاعة رسوله، و خشية الله و تقواه،

(هُمُ ٱلْفَاآبِزُونَ)

بنجاتهم من العذاب، لتركهم أسبابه،

و وصولهم إلى الثواب، لفعلهم أسبابه،

فالفوز محصور فيهم،

و أما من لم يتصف بوصفهم،

فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة،

و اشتملت هذه الآية:-

على الحق المشترك بين الله و بين رسوله:-

و هو: الطاعة المستلزمة للإيمان،

و الحق المختص بالله:-

و هو: الخشية و التقوى،

و بقي الحق الثالث :-

المختص بالرسول، و هو التعزير و التوقير

كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله:

(لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا)

وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنَ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُقْسِمُوا طَاعَةُ مَعْرُوفَةً

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣

## (وَأَقْسَمُوا بِأَللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيمْ)

يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول و الجهاد من المنافقين، و من في قلوبهم مرض و ضعف إيمان أنهم يقسمون بالله،

## (لَهِنْ أَمَرْتَهُمْ)

فيما يستقبل، أو لئن نصصت عليهم حين خرجت

## (لَيَخْرَجُنُ)

و المعنى الأول أولى. قال الله - رادا عليهم :

# (قُل لَا نُقْسِمُوا ﴿ طَاعَةُ مَّعَرُوفَةً )

أي: لا نحتاج إلى إقسامكم و لا إلى أعذاركم،

فإن الله قد نبأنا من أخباركم،

و طاعتكم معروفة: - لا تخفى علينا،

قد كنا نعرف منكم التثاقل و الكسل من غير عذر،

فلا وجه لعذركم و قسمكم،

إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا و حاله مشتبهة،

فهذا ربما يفيده العذر براءة،

و أما أنتم فكلا و لما،

و إنما ينتظر بكم و يخاف عليكم حلول بأس الله و نقمته،

و لهذا توعدهم بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ )

\*\*\*هُوَ خَبِيرٌ بِكُمْ وَ مِكَنْ يُطِيعُ مِمَّنْ يَعْصِي،

فَالْحَلِفُ وَ إِظْهَارُ الطَّاعَةِ -وَ الْبَاطِنُ بِخِلَافِهِ، وَ إِنْ رَاجَ عَلَى الْمَخْلُوقِ -

فَالْخَالِقُ، تَعَالَى، يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى،

لَا يَرُوجُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ التَّدْلِيسِ،

بَلْ هُوَ خَبِيرٌ بِضَمَائِرِ عِبَادِهِ، وَ إِنْ أَظْهَرُوا خِلَافَهَا.

Оفيجازيكم عليها أتم الجزاء، هذه حالهم في نفس الأمر،

و أما الرسول عليه الصلاة و السلام، فوظيفته أن يأمركم و ينهاكم، و لهذا قال:

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأُومَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱنْتَكَىٰ لَكُمْ وَلَيُسَبِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَكُومَن كَفَرَ بَعْدَذَالِكَ فَأُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ السَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَسَهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ قُلَتَ مَرَّبَعِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءُ لَكُ عُورَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ لَوَقُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ اللهُ

قُلْ اَطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّما عَلَيْهِ مَا حُرِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُرِّلَتُمُّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالرَّسُولُ فَإِن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ فَإِن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ فَإِن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وا

امتثلوا، كان حظكم و سعادتكم

و إن (تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُ)

من الرسالة، و قد أداها

(وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ)

من الطاعة، و قد بانت حالكم و ظهرت،

فبان ضلالكم و غيكم و استحقاقكم العذاب.

# (وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً)

إلى الصراط المستقيم، قولا و عملا

فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، و بدون ذلك، لا يمكن، بل هو محال.

\*\*\*وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ {صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ} [الشُّورَى: 53].

## (وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ)

أي: تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا و لا شبهة،

و قد فعل رياً، بلغ البلاغ المبين

و إنما الذي يحاسبكم و يجازيكم هو الله تعالى،

فالرسول ليس له من الأمر شيء، و قد قام بوظيفته.

\*\*\* هَوْلِهِ: {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} [الرَّعْدِ: 40]

وَ قَوْلِهِ { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِهِ [ الْغَاشِيَةِ: 21، 22]

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمْ أُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا

اسْتَخْلَفَ الَّذِيكِ مِن قَبِّلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ الَّذِيكِ ارْتَعَنَىٰ لَمُمُ وَلَيْمَكِّنَ لَمُمْ دِينَهُمُ الَّذِيكِ ارْتَعَنَىٰ لَمُمُ اللَّذِيكِ الْتَعَنَىٰ لَمُمُ وَلَيْمَكِّنَ لَكُمْ دِينَهُمُ اللَّذِيكِ ارْتَعَنَىٰ لَمُمُ اللَّهِ وَلَيْمَكُونَ لَا يُشْرِكُونِ فِي اللَّهُ الْفَاسِقُونَ الْآنَ وَمَن كُونَ مَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَئِهَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الْآنَ اللَّهُ الْفَاسِقُونَ الْآنَ اللَّهُ الْفَاسِقُونَ الْآنَ اللَّهُ الْفَاسِقُونَ الْآنَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاسِقُونَ الْآنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاسِقُونَ الْآنَ اللَّهُ اللَّنِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِهُ الْمُلْكِاللَّهُ الْمُلْكِاللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلُولُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْفُولِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلُولُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْفُلُولُولُولُ الْمُلْلِمُ الْمُنْ اللَّهُ اللْفُلُولُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْفُلْمُ الْمُنَ

#### (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ)

\*\*\*هَذَا وَعْدٌ مِنَ اللهِ لِرَسُولِهِ ﷺ بِأَنَّهُ سَيَجْعَلُ أُمَّتَهُ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، أَيْ: أَمْةَ النَّاسِ و الولاةَ عَلَيْهِمْ، وَ بِهِمْ تَصْلُحُ الْبِلَادُ،

وَ تَخْضَعُ لَهُمُ الْعِبَادُ،

و لَيُبدلَنَّ بَعْدُ خَوْفِهِمْ مِنَ النَّاسِ أَمْنًا وَ حُكْمًا فِيهِمْ

وَ قَدْ فَعَلَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ذَلِكَ. وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ الْمِنَّةُ،

فَإِنَّهُ لَمْ مَكُتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مَكَّةَ وَ خَيْبَرَ وَ الْبَحْرَيْنِ،

وَ سَائِرَ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَ أَرْضَ الْيَمَنِ بِكَمَالِهَا.

وَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوس هَجَر،

وَ مِنْ بَعْضِ أَطْرَافِ الشَّامِ،

وَ هَادَاهُ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّومِ وَ صَاحِبُ مِصْرَ وَ الْإِسْ كُلْدَرِيَّةِ -

وَ هُوَ الْمُقَوْقِسُ –

وَ مُلُوكُ عُمَانَ وَ النَّجَاشِيُّ مَلِكُ الْحَبَشَةِ،

الَّذِي مَّلَّك بَعْدَ أَصْحَمةٌ، رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَكْمَهُ.

ثُمَّ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ اخْتَارَ اللهُ لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ،

قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ خَلِيفَتُهُ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ،

فَلَمّ شَعَتْ مَا وَ هَى عِنْدَ مَوْتِهِ، عَلَيْ و أَطَّدَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ وَ مَهَّدَهَا،

وَ بَعَثَ الْجُيُوشَ الْإِسْلَامِيَّةَ إِلَى بِلَادِ فَارِسَ صُحْبَةَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، ﴿ ، وَ فَفَتَحُوا طَرَفًا مِنْهَا، وَ قَتَلُوا خَلْقًا مِنْ أَهْلِهَا.

وَ جَيْشًا آخَرَ صُحْبَةَ أَبِي عُبَيْدَةَ، ﴿ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى أَرْضِ الشَّام، وَ ثَالِثًا صُحْبَةَ عَمْرو بْن الْعَاص اللهِ إِلَى بِلَاد مصْرَ،

فَفَتَحَ اللهُ لِلْجَيْشِ الشَّامِيِّ فِي أَيَّامِهِ بُصرى وَ دِمَشْقَ

و مَخَاليفهما مِنْ بِلَادِ <u>حَوراَنَ</u> وَمَا وَالَاهَا، وَ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،

وَ اخْتَارَ لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْكَرَامَة.

و مَنّ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ أَهْلِهِ بِأَنْ أَلْهَمَ الصَّدّيقَ أَنِ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ الْفَارُوقَ، فَقَامَ فِي الْأَمْرِ بَعْدَهُ قِيَامًا تَامًّا،

لَمْ يَدُرَ الْفُلْكُ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَى مِثْلِهِ، فِي قُوَّةِ سِيرَتِهِ وَ كَمَالِ

وَ تَمَّ فِي أَيَّامِهِ فَتْحُ الْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ بِكَمَالِهَا، وَ دِيَارِ مِصْرَ إِلَى آخِرِهَا، وَ <u>أَ كُو</u>َ ۚ إِقْلِيمِ فَارِسَ، وَ <u>كَمَّر كِسْرَى</u> وَ أَهَانَهُ غَايَةَ اَلْهَوَان،

وَ تَقَهْقَرَ إِلَى أَقْصَى مَمْلَكَتِهِ، و <u>قَصَّر قَيْصَرَ</u>،

وَ انْتَزَعَ يَدَهُ عَنْ بِلَادِ الشَّامِ فَانْحَازَ إِلَى قُسْطَنْطِينَةَ،

وَ أَنْفَقَ أموالهما في سبيل الله

كما أُخْبِر بِذَلِكَ وَ وَعَدَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ أَتَمُّ سَلَامٍ وَ أَزْكَى صَلَاةٍ. ثُمَّ لَمَّا كَانَتِ الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانيَّةُ،

امْتَدَّتِ الْمَمَالِيكُ الْإِسْلَامِيَّةُ إِلَى أَقْصَى مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا،

فَفُتحَتْ بِلَادُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَقْصَى مَا هُنَالِكَ:- الْأَنْدَلُسُ، وَ قُبْرُصُ، وَ بِلَادُ الْقَيْرَوَانِ، وَ بِلَادُ سَبْتَةَ مِمَّا يَلِي الْبَحْرَ الْمُحِيطَ،

وَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى أَقْصَى بِلَادِ الصِّينِ، وَ قُتِلَ كِسْرَى، وَ بَادَ مُلْكُهُ بِالْكُلِّيَّة.

وَ فُتِحَتُّ مَدَائِنُ <u>الْعِرَاقِ،</u> وَ <u>َخُرَاسَانُ</u>، وَ <u>الْأَهْوَازُ</u>،

وَ قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ التُّرُكِ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً جِدًّا،

وَ خَذَلَ اللَّهُ مَلِكَهُمُ الْأَعْظَمَ خَاقَانَ،

و جُبي الْخَرَاجُ مِنَ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ إِلَى حَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، ﴿ وَ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ تِلَاوَتِهِ وَ دِرَاسَتِهِ وَ جَمْعِهِ الْأُمَّةَ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ؛ وَ لِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ

\*\*\* صحیح مسلم

(2889) عَنْ ثَوْبَانَ الله عَنْ ثَوْبَانَ الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى:

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا،

وَ إِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا،

وَ أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَ الْأَبْيَضَ،

وَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ،

وَ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ،

وَ إِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ،

وَ إِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ،

وَ أَنْ لَا أَسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَيِ أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ،

وَ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا -

حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا "()

<sup>(</sup>زوى) معناه جمع (الكنزين الأحمر والأبيض) المراد بالكنزين الذهب والفضة والمراد كنزا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام (فيستبيح بيضتهم) أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا 18-61-00

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

الحاكم عن أبي بن كعب هقال:-

لما قدم رسول الله ﷺو أصحابه المدينة و آوتهم الأنصار،

رمتهم العرب عن قوس واحدة

كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه،

فقالوا ترون أنا نعيش حتى نكون آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله

فنز لت { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَتَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا}

إلى {فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ} يعني بالنعمة {فَأُولَيِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.

المذا من أوعاده الصادقة التي شوهد تأويلها و مخبرها،

فإنه وعد من قام بالإيمان و العمل الصالح من هذه الأمة

## السَّتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ

أن يستخلفهم في الأرض، يكونون هم الخلفاء فيها، المتصرفين في تدبيرها،

## (وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ)

و أنه يمكن لهم دينهم

## (ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَمُكُمْ)

العز والملك (أن لا أهلكهم بسنة عامة) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام] 18-م16-ص357 و هو دين الإسلام، الذي فاق الأديان كلها،

ارتضاه لهذه الأمة، لفضلها و شرفها و نعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته، و إقامة شرائعه الظاهرة و الباطنة، في أنفسهم و في غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان و سائر الكفار مغلوبين ذليلين،

## (وَلِيُسَبِدُلْنَهُم)

و أنه يبدلهم

### (مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ)

الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه

## (أمْنَا)

و ما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار،

و كون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم،

و قد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة، و بغوا لهم الغوائل.

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية،

و هي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض و التمكين فيها،

و التمكين من إقامة الدين الإسلامي،

و الأمن التام،

\*\*\*صحيح البخاري

3595 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ:

بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ،

فَقَالَ:«يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا،

قَالَ «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، -

قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئِ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا البلاَدَ -،

وَ لَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى»،

قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟ قَالَ: " كِسْرَى بْن هُرْمُزَ،

وَ لَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ،

وَ لَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ،

وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَلَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟

فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَ أُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ،

فيَقُولُ: بَلَى، فيَنْظرُ عَنْ يَمِينِهِ فلاَ يَرَى إِلَّا جَ وَ يَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ "

قَالَ عَدِيُّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيٌّ، يَقُولُ:

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ ۚ غَنْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ غَنْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» قَالَ عَديُّ:

فَرَأَيْتُ الَّظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَ كُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ

وَ لَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ،

لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو القَاسِمِ: إِللَّا يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ ( )

(يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئُلُومَن كَفَرَ بَعْدَذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ)

بحيث يعبدون الله و لا يشركون به شيئا،

و لا يخافون أحدا إلا الله،

فقام صدر هذه الأمة، من الإيمان و العمل الصالح

1-مكنهم من البلاد و العباد

2-و فتحت مشارق الأرض و مغاربها

3-و حصل الأمن التام و التمكين التام،

فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة،

<sup>(</sup>الفاقة) الفقر. (الحيرة) بلد معروف قديها مجاور للكوفة. (الظعينة) هو في الأصل اسم الهوج ثم قيل للمرأة في الهودج وقد تقال للمرأة مطلقا. (دعار) جمع داعر وهو الخبيث المفسد الفاسق والمراد بهم قطاع الطرق. (سعروا البلاد) أشعلوا فيها نار الفتنة وأفسدوها]

و لا يزال الأمر إلى قيام الساعة، مهما قاموا بالإيمان و العمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله،

و إنما يسلط عليهم الكفار و المنافقين: و يديلهم في بعض الأحيان: - بسبب إخلال المسلمين بالإيمان و العمل الصالح.

#### (وَمَن كَفَرُ بِعَدَ ذَالِك)

التمكين و السلطنة التامة لكم، يا معشر المسلمين،

## (فَأُولَكِمْ كُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ)

الذين خرجوا عن طاعة الله، و فسدوا، فلم يصلحوا لصالح،

و لم يكن فيهم أهلية للخير،

لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه و قهره

و عدم وجود الأسباب المانعة منه، يدل على فساد نيته، و خبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك.

و دلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا، و استخلفهم في الأرض،

كما قال موسى لقومه: (وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وقال تعالى: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ \* وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ )

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ السَّ

لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَسُهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيِ أَسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠

## (وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ )

يأمر تعالى بإقامة الصلاة، بأركانها و شروطها و آدابها، ظاهرا و باطنا،

### (وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ )

و يأمر تعالى بإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد، و أعطاهم إياها، بأن يؤتوها الفقراء و غيرهم،

ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة،

فهذان أكبر الطاعات و أجلهما، جامعتان لحقه و حق خلقه،

للإخلاص للمعبود، و للإحسان إلى العبيد،

ثم عطف عليهما الأمر العام فقال:-

#### (وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ )

و ذلك بامتثال أوامره و اجتناب نواهيه

(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)

(لَعَلَّحُمْ)

حين تقومون بذلك

#### (ترخمون)

فمن أراد الرحمة، فهذا طريقها،

و من رجاها من دون إقامة الصلاة، و إيتاء الزكاة، و إطاعة الرسول،

فهو متمن كاذب، و قد منته نفسه الأماني الكاذبة.

(لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِنِينَ فِي ٱلْأَرْضِ

فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنيا،

فإن الله، و إن أمهلهم فإنه لا يهملهم

(نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ)

و لهذا قال هنا: (وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ)

أي: بئس المآل، مآل الكافرين، مآل الشر و الحسرة و العقوبة الأبدية.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلِيسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُو قُلَتَ

مَرْرَةٍ مِن مَبْلِ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَأَء

ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طُوَّفُوكَ عَلَيْكُم

بَعْضُ حَكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ

(يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ)

أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم،

(وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُكُوا ٱلْمُكُمُّ مِنكُو)

منهم. قد ذكر الله حكمته

(وَالَّذِينَ لَرَيَبِلُغُوا ٱلْحُلُّمُ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّتٍ)

#### و أنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم:-

#### 1-(مِن مَبْلِ مَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ)

و عند انتباههم قبل صلاة الفجر،

فهذا - في الغالب- أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد، 2-و أما نوم النهار، فلما كان في الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة،

قيده بقوله: (وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ)

أي: للقائلة، وسط النهار.

3-وقت نومهم بالليل بعد العشاء،

(وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ)

(ثُلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ)

\*الميسر:و هذه الأوقات الثلاثة عورات لكم،

يقل فيها التستر،

○ففي ثلاثة هذه الأحوال، يكون المماليك و الأولاد الصغار كغيرهم،

لا يمكنون من الدخول إلا بإذن (لحاجتهم في الدخول عليكم)

Oو أما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال:-

# (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعَدَهُنَّ

أي: ليسوا كغيرهم، فإنهم يحتاج إليهم دائما،

فيشق الاستئذان منهم في كل وقت،

و لهذا قال: (مْلُونُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ)

أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكم و حوائجكم.

\*\*\*عَلَيْكُمْ، أَيْ: فِي الْخِدْمَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ،

وَ يُغْتَفَرُ فِي الطُّوَّافِينَ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِمْ؛

وَ لِهَذَا رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَهْلُ السُّنَنِ أَنَّ رَسُولَ السُّيَا قَالَ في الهرَّة:

"إِنَّهَا لَيْسَتْ بنجَس؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ -أَوْ -وَ الطَّوَّافَاتِ".

وَ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مُحْكَمَةً وَ لَمْ تُنْسَخْ بِشِّيْءٍ،

وَ كَانَ عَمَلُ النَّاسِ بِهَا قَلِيلًا جَدًّا، أَنْكَرَ عَبْدُ اللَّهِ آبْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ \*\*\*سنن أبي داود

5191 - عن ابْن عَبَّاس، يَقُولُ:

«لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّأس آيَةَ الْإِذْن،

وَ إِنِّي لَآمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ» ()

\*\*\*سنن أبي داود

5192 - عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا مِمَا أُمِرْنَا،

وَ لَا يَعْمَلُ بِهَا أُحَدُّ؟

<sup>[</sup>حكم الألباني]: صحيح الإسناد موقوف

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ} [النور: 58] (لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ)

قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ إِلَى {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: 59]

قَالَ ابْنُ عَبَّاس:

«إِنَّ اللهِ حَلِيمٌّ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السَّتْرَ،

وَ كَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ وَ لَا حِجَالٌ،

فَرُجَّا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوِ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ،

فَأَمَرَهُمُ اللهُ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ،

فَجَاءَهُمُ اللَّهُ بِالسُّتُورِ وَ الْخَيْرِ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ»

# (كَنْالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَاتُ

بیانا مقرونا بحکمته، لیتأکد و تقوی و یعرف به رحمة شارعه و حکمته،

15

و لهذا قال: (وَأَلَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ)

له العلم المحيط بالواجبات و المستحيلات و الممكنات،

و الحكمة التي وضعت كل شيء موضعه،

فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به،

و أعطى كل حكم شرعى حكمه اللائق به،

و منه هذه الأحكام التي بينها و بين مآخذها و حسنها.

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ عَكَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَ ايكتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيثٌ ﴿ ۚ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ فَي عَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةُ وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَنْرٌ لَّهُ رَبُّ وَاللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيدٌ الله لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخُوَتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَلَةِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَكَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ وَأَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتُلُفَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُدَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّي (وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ)

و هو إنزال المني يقظة أو مناما،

\*\*\*قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ:-

ا فَانَ الْغُلَامُ رَبَاعِيًّا فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى أَبَوَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

# (فَلْيَسْتَغْذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِمْ)

\*\*\* كَمَا اسْتَأْذَنَ الْكِبَارُ مِنْ وَلَدِ الرَّجُلِ وَ أَقَارِبِهِ.

أي: في سائر الأوقات، و الذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله:

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِسُو) الآية.

## (كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُّمَ ءَايَــتِهِ أَ.)

و يوضحها، ويفصل أحكامها

## (وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

و في هاتين الآيتين في وائلا-

1-أن السيد و ولي الصغير، مخاطبان بتعليم عبيدهم

و من تحت ولايتهم من الأولاد، العلم والآداب الشرعية،

لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْخُلُمَ) الآية،

و لا يمكن ذلك، إلا بالتعليم و التأديب، و لقوله:

## (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ)

2-الأمر بحفظ العورات، و الاحتياط لذلك من كل وجه،

و أن المحل و المكان، الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه،

أنه منهى عن الاغتسال فيه و الاستنجاء، و نحو ذلك.

3-جواز كشف العورة لحاجة، كالحاجة عند النوم،

و عند البول و الغائط، و نحو ذلك.

4-أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار،

كما اعتادوا نوم الليل، لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة.

5-أن الصغير الذي دون البلوغ، لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة،

و لا يجوز أن ترى عورته، لأن الله لم يأمر باستئذانهم، إلا عن أمر ما يجوز.

6-أن المملوك أيضا، لا يجوز أن يرى عورة سيده،

كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته، كما ذكرنا في الصغير.

7-أنه ينبغي للواعظ و المعلم ونحوهم، ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي، أن يقرن بالحكم، بيان مأخذه و وجهه، و لا يلقيه مجردا عن الدليل و التعليل،

لأن الله – لما بين الحكم المذكور – علله بقوله: ( ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ )

8-أن الصغير و العبد مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب لقوله:

## (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ)

9-أن ريق الصبي طاهر، و لو كان بعد نجاسة، كالقيء، لقوله تعالى:

#### (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ)

مع قول النبي على حين سئل عن الهرة:

« إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات »

10-جواز استخدام الإنسان من تحت يده، من الأطفال على وجه معتاد، لا يشق على الطفل لقوله (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ).

11-أن الحكم المذكور المفصل، إنما هو لما دون البلوغ،

فأما ما بعد البلوغ، فليس إلا الاستئذان.

12-أن البلوغ يحصل بالإنزال

فكل حكم شرعي رتب على البلوغ، حصل بالإنزال، و هذا مجمع عليه، و إنما الخلاف، هل يحصل البلوغ بالسن، أو الإنبات للعانة، و الله أعلم.

وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ فِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ الْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَائِمُ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

#### ( وَٱلْقُوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَاءِ)

أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع و الشهوة \*\*\*هُنَّ اللَّوَاتِي انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ وَ يَئِسْنَ مِنَ الْوَلَدِ،

(ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا)

أي: لا يطمعن في النكاح، و لا يطمع فيهن،

و ذلك لكونها عجوزا لا تشتهي،

أو دميمة الخلقة لا تَشْتَهي و لا تُشْتَهي

\*\*\* سنن أبي داود

4111 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] الْآيَةَ، فَنُسِخَ، وَ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ:

{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحً } [النور: 60] " الْآيَةَ

#### (فَلْنُحْ اللَّهِ اللّ

أي: حرج و إثم

#### (أَنْ يَضَعَّنُ ثِيَابَهُنُ)

أي: الثياب الظاهرة، كالخمار و نحوه، الذي قال الله فيه للنساء:

## (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )

فهؤلاء، يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لآمن المحذور منها و عليها،

و لما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب،

ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء،

#### دفع هذا الاحتراز بقوله: ﴿غَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَ مُّوِّ

أي: غير مظهرات للناس زينة، من تجمل بثياب ظاهرة، و تستر وجهها و من ضرب الأرض برجلها، ليعلم ما تخفي من زينتها،

لأن مجرد الزينة على الأنثى،

و لو مع تسترها، و لو كانت لا تشتهى يفتن فيها،

و يوقع الناظر إليها في الحرج

(وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُرَكُ)

و الاستعفاف:-

طلب العفة، بفعل الأسباب المقتضية لذلك،

من تزوج و ترك لما يخشى منه الفتنة،

\*الميسر:و لُبْسهن هذه الثياب -ستراً وتعففاً- أحسن لهن

(وَاللَّهُ سَكِيعٌ)

لجميع الأصوات

(عَلِيثُرٌ)

بالنيات و المقاصد، فليحذرن من كل قول و قصد فاسد

و ليعلمن أن الله يجازي على ذلك.

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْآعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُوتِ الْمَهُ وَتَحَمُّمُ أَوْ بُيُوتِ الْمَهُ وَيُحَمِّمُ أَوْ بُيُوتِ آعْمَ مِحَمُّمُ أَوْ بُيُوتِ الْحَوْرَةِ حَمَّاتِ الْمَعْمُ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَ مِحَمُّمُ أَوْ بُيُوتِ خَمَلَةِ حَمَّمُ أَوْ بُيُوتِ خَمَلَةِ حَمَّمُ أَوْ مُمَا مَلَحَتُمُ عَمَّاتِ حَمَّمُ أَوْ مَا مَلَحَتُمُ عَمَّاتِ حَمَّمُ أَوْ بُيُوتِ خَمَلَةِ حَمَّمُ أَوْ مَا مَلَحَتُم

مُفَاقِحَهُ وَأَوْ صَدِيقِكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهَ عَلَيْبَةً

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

كشف الأستار عن زوائد البزار

2241 - عَنْ عَائشَةَ، قَائَتْ:

كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَرْغَبُونَ فِي النَّفِيرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ مُا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فَيدْفُعُونَ مَفَاتِيحَهُمْ إِلَى ضُمَنَائِهِمْ،

وَيَقُولُونَ لَهُمْ: قَدْ أَحَٰلُلْنَا لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مَا أَحْبَبْتُم،

فَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّهُ لا يَحِلُّ لَنَا، إِنَّهُمْ أَذِنُوا عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ:

{لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجُ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجُ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجُ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجُ وَلا عَلَى أَنْ فُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَايِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ إِنْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ [النور:61] إِلَى قَوْلِه:

{أَوْ مَا مَلَكُتُمْ مَفَاتِحَهُ} [النور:61].

كيخبر تعالى عن منته على عباده،

و أنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسير،

فقال: (لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ

\*\*\* اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -في الْمَعْنَى الَّذِي رَفَعَ مِنْ أَجْلِهِ الْحَرَجَ عَنِ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجِ وَ الْمَرِيضِ هَاهُنَا،

فَقَالَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:- نَزَلَتْ فِي الْجِهَادِ. أَيْ: أَنَّهُمْ لَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ؛ لِضَعْفِهِمْ وَ عَجْزِهِمْ،

اي: انهم لا إِنّم عليهِم فِي تَرْكِ الجِهادِ: يصعفِهِم و عَجْرِهِم، وَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ: {لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُّ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ اللَّهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمَا لَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَيْهُمْ قُلْتَ لَا أَعْدُولُ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَيْهِ وَيَعْلَى الْعَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ الْمَالِحُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُهُ الْمَلَى الْمُعْ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِقُولِ الْتَعْلِمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمَالِمُ عَلَيْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُول

[التَّوْبَةِ:91، 92] . \*\*\*وَ قِيلَ: الْمُرَادُ هَاهُنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الْأَكْلِ مَعَ الْأَعْمَى؛

لِأَنَّهُ لَا يَرَى الطَّعَامَ وَ مَا فِيهِ مِنَ الطِّيِّبَاتِ،

فَرُهَّا سَبَقَهُ غَيْرُهُ إِلَى ذَلِكَ. ۚ وَ لَا مَعَ الْأَعْرَجِ؛

لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْجُلُوسِ، فَيَفْتَاتُ عَلَيْهِ جليسه،

وَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَوْفِي مِنَ الطُّعَامِ كَغَيْرِهِ،

فَكَرِهُوا أَنْ يُؤَاكِلُوهُم لِئَلًا يَظْلِمُوهُم، فَأَنْزَلَ الله هَذِهِ الْآيَةَ رُخْصَةً فِي ذَلِكَ الرَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ رُخْصَةً فِي ذَلِكَ الأمور الواجبة، أَنْ على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة،

التي تتوقف على واحد منها، و ذلك كالجهاد و نحوه،

مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة للمريض، و لهذا المعنى العام الذي ذكرناه، أطلق الكلام في ذلك، و لم يقيد

كما قيد قوله: (وَلَاعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ)

أي: حرج

## (أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ)

أي: بيوت أولادكم،

و هذا موافق للحديث الثابت: « أنت و مالك الأبيك »

و الحديث الآخر: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، و إن أولادكم من كسبكم »

و ليس المراد من قوله: (مِنْ بُيُوتِكُمْ)

بيت الإنسان نفسه،

فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، الذي ينزه عنه كلام الله

و لأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين،

و أما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم.

(أَوْ بُيُوتِ ءَابَآيِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ مَنْدَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ مَنْدَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَدَتِكُمْ )

أَوْ بُيُوتِ خَلَدَتِكُمْ )

و هؤلاء معروفون،

## (أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ

أي: البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة، أو ولاية و نحو ذلك، \*\*\*هُوَ خَادِمُ الرَّجُلِ مِنْ عَبْدٍ و قَهْرَمان، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا اسْتَوْدَعَهُ مِنَ الطَّعَام بِالْمَعْرُوفِ.

18-م17-ص358

#### و أما تفسيرها بالمملوك، فليس بوجيه، لوجهين:-

1-أن المملوك لا يقال فيه « ملكت مفاتحه »

بل يقال: « ما ملكتموه »

## (أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

لأنهم مالكون له جملة، لا لمفاتحه فقط.

2-أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه،

لأن المملوك و ما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنه.

## (أَوْصَدِيقِكُمْ)

\*\*\*بُيُوتِ أَصْدِقَائِكُمْ وَ أَصْحَابِكُمْ،

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْأَكْلِ مِنْهَا،

إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ ذَٰلِكَ ۗ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ.

\*\*\*وَ قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَ صِدِيقِكَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

و هذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك،

إذا كان بدون إذن، و الحكمة فيه معلومة من السياق،

فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة و العرف بالمسامحة في الأكل منها،

لأجل القرابة القريبة، أو التصرف التام، أو الصداقة،

فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة و الشح في الأكل المذكور،

لم يجز الأكل، و لم يرتفع الحرج، نظرا للحكمة و المعنى.

و قوله:

## (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا)

فكل ذلك جائز، أكل أهل البيت الواحد جميعا،

أو أكل كل واحد منهم وحده،

و هذا نفي للحرج، لا نفي للفضيلة و إلا فالأفضل الاجتماع على الطعام.

#### (فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا)

نكرة في سياق الشرط، يشمل بيت الإنسان و بيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الإنسان

## (فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ)

أي: فليسلم بعضكم على بعض،

لأن المسلمين كأنهم شخص واحد، من تواددهم، و تراحمهم، و تعاطفهم،

فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت، من غير فرق بين بيت و بيت،

و الاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه

\*\*\* صحيح الأدب المفرد

1005/773- عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ قَالَ:

أَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ:

" إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارِكَةً طَيْبَةً".

ثم مدح هذا السلام فقال: (تِحِيَّةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكْرَكَةً طَيِّبَةً)

أي: سلامكم بقولكم: « السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »

أو « السلام علينا و على عباد الله الصالحين » إذ تدخلون البيوت،

## (يَحِيَّةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ)

أي: قد شرعها لكم، و جعلها تحيتكم،

#### (مُبُكرَكةً)

لاشتمالها على السلامة من النقص،

و حصول الرحمة و البركة و النماء و الزيادة،

## (طَيِّبَةً)

لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله،

الذي فيه طيب نفس للمحيا، و محبة و جلب مودة.

لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال:

# (كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ)

الدالات على أحكامه الشرعية و حكمها

## (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

عنه فتفهمونها، و تعقلونها بقلوبكم،

و لتكونوا من أهل العقول و الألباب الرزينة،

فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها، يزيد في العقل،

و ينمو به اللب، لكون معانيها أجل المعاني، و آدابها أجل الآداب، و لأن الجزاء من جنس العمل،

فكما استعمل عقله للعقل عن ربه،

و للتفكر في آياته التي دعاه إليها، زاده من ذلك.

و في هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية و هي:

1-أن«العرف و العادة مخصص للألفاظ، كتخصيص اللفظ للفظ»

فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره،

مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء، للعرف و العادة،

فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء،

إذا علم إذنه بالقول أو العرف، جاز الإقدام عليه.

2-و فيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ و يتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان.

3- و فيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته، و أخته و نحوهما: - يجوز لهما الأكل عادة، و إطعام السائل المعتاد.

4- و فيها دليل على جواز المشاركة في الطعام،

سواء أكلوا مجتمعين، أو متفرقين،

و لو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض.

إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَانُواْ مَعَدُ عَلَىٰ أَمْ ِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَعْذِنُومُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِثْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمْهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيدٌ ١٠٠ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْسَلُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ أَلاّ إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلُمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيُوْرَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّنُهُم بِمَاعَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله سورة الفرقان-بسم الله الرحمن الرحيم تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ١٠٠٠ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَرْ يَنَّخِذْ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ مَيْءٍ فَقَدُّرُهُ لَقَدِيرًا السَّ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ ورَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْ جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا حَقَّىٰ يَسْتَغَذِنُونُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا السّتَغَذَنُوكَ لِيَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِيمَن شِثْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمْمُ اللّهَافِ اللّهِ عَنْهُمْ اللّهَافِ اللّهُ اللّهِ عَنْهُمُ اللّهَ اللّهِ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهِ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهِ مَعْمَلُوا دُعَاءَ الرّسُولِ يَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا فَدَ يَعْمُ اللّهُ اللّذِينَ يَعْالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللّهُ اللّهِ مِنْهُمْ عَذَابُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللل

(إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِم) هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين،

(وَإِذَا كَانُواْ مَعَدُهُ

مع الرسول ﷺ

(عَكَنَ أَمْرِ جَامِعٍ)

أي: من ضرورته أو من مصلحته، أن يكونوا فيه جميعا، ك\_\_\_:\_ الجهاد، و المشاورة، و نحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه و عدم تفرقهم، فالمؤمن بالله و رسوله حقا، لا يذهب لأمر من الأمور، لا يرجع لأهله،

(لَرْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ)

\*الميسر: لم ينصرف أحد منهم حتى يستأذنه

و لا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم،

إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده

فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن،

و مدحهم على فعلهم هذا و أدبهم مع رسوله و ولي الأمر منهم،

فقال: (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِمِّهِ) و لكن هل يأذن لهم أم لا؟

#### ذكر لإذنه لهم شــرطين:-

1-أن يكون لشأن من شئونهم، و شغل من أشغالهم،

فأما من يستأذن من غير عذر، فلا يؤذن له.

2-أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة، من دون مضرة بالآذن،

قال: (فَإِذَا ٱسْتَقْدُنُوكَ لِبَعْضِ شَكَأْنِهِمْ)

\*الميسر:فإذا استأذنوك لبعض حاجتهم

(فَأَذَن لِّمَن شِثْتَ مِنْهُمْ)

ممن طلب الإذن في الانصراف لعذر،

فإذا كان له عذر و استأذن،

فإن كان في قعوده و عدم ذهابه مصلحة برأيه، أو شجاعته، و نحو ذلك، لم يأذن له، و مع هذا إذا استأذن، و أذن له بشرطيه،

أمر الله رسوله أن يستغفر له، لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان،

و لهذا قال: (وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثٌ

يغفر لهم الذنوب و يرحمهم، بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر.

# (لَّا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا)

أي: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم و دعائكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا،

حتى إنه تجب إجابة الرسول على في حال الصلاة،

و ليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله و العمل به،

إلا الرسول، لعصمته، و كوننا مخاطبين باتباعه،

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَكَذَلَكَ لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا،

فلا تقولوا: « يا محمد » عند ندائكم،

أو « يا محمد بن عبد الله »

كما يقول ذلك بعضكم لبعض،

بل من شرفه و فضله و تميزه رضي غيره، أن يقال:-

يا رسول الله، يا نبي الله.

(قَدْ يَعْلَمُ اللهُ)

\*الميسر:المنافقين

# (ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا)

يخرجون من مجلس النبي ﷺخفية بغير إذنه، يلوذ بعضهم ببعض، الله على أمر جامع الله و رسوله، الذين إذا كانوا معه على أمر جامع الم يذهبوا حتى يستأذنوه: —

توعد من لم يفعل ذلك و ذهب من غير استئذان،

فهو و إن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي،

و هو المراد بقوله: (يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا)

أي: يلوذون وقت تسللهم و انطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون،

فالله يعلمهم، و سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء،

\*\*\*قَالَ السُّدِّي :-كَانُوا إِذَا كَانُوا مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ،

لَاذَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى يَتَغَيَّبُوا عَنْهُ، ۖ فَلَا يَرَاهُمْ.

\*\*\*وَ قَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذً} يَعْنِي: لِوَاذًا عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ وَ عَنْ كِتَابِهِ.

Oو لهذا توعدهم بقوله: (فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوهِ)

أي: يذهبون إلى بعض شئونهم عن أمر الله و رسوله،

فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شئونه؟

و إنما ترك أمر الله من دون شغل له.

\*\*\*عَنْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سبيله هو وَ مِنْهَاجُهُ وَ طَرِيقَتُهُ وَ سُنَّتُهُ وَ شَرِيعَتُهُ، فَتُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَ الْأَعْمَالُ بِأَقْوَالِهِ وَ أَعْمَالِهِ،

عورن ﴿ وَ وَ مَا خَالَفَهُ فَهُوَ مَرْدُود عَلَى قَائِلِهِ وَ فَاعِلِهِ، كَائِنًا مَا كَانَ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ و غَيْرِهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:-

(مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ)

# (أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً)

أي: شرك و شر

\*\*\*فِي قُلُوبِهِمْ، مِنْ[ كُفْرِ أَوْ نِفَاقِ أَوْ بِدْعَةٍ]

## (أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ)

\*\*\*أَيْ: فِي الدُّنْيَا، بِقَتْلٍ، أَوْ حَد، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

\*الميسر:أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة.

#### (أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ نَوْتِ وَٱلْأَرْضِ )

ملكا و عبيدا، يتصرف فيهم بحكمه القدري، و حكمه الشرعي.

## (قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْ فِي

أي: قد أحاط علمه بما أنتم عليه، من خير و شر،

و علم جميع أعمالكم، أحصاها علمه، و جرى بها قلمه،

و كتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون.

\*\*\*و"قَدْ" لِلتَّحْقِيق، كَمَا قَالَ قَبْلَهَا:

{قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذً}

وَ قَالَ تَعَالَى: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا [الْأَحْزَاب: 18]

وَ قَالَ تَعَالَى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [الْمُجَادَلَةِ: 1]

وَ قَالَ: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ [الْأَنْعَام: 33]

وَ قَالَ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [الْبَقَرَة:144]

فَكُلُّ هَذِهِ الْآيَاتِ فِيهَا تَحْقِيقُ الْفِعْلِ بِـ"قَدْ":-

كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ تَحْقِيقًا وَ ثُبُوتًا:-

"قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ"

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ}

أَيْ: هُوَ عَالِمٌ بِهِ، مُشَاهِدٌ لَهُ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ \*وَتَقَلُّبَكَ فِي

السَّاجِدِينَ \* إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الشُّعَرَاءِ: 217-220]

وَ قَالَ: {وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي

الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} الْمُونُسَ: 61]

وَ قَالَ تَعَالَى: {أَفَمَنْ هُوَ قَابِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [الرَّعْدِ: 33] أَيْ: هُوَ شَهِيدٌ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا هُمْ فَاعِلُونَ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرِّ.

وَ قَالَ تَعَالَى: {أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [هُودٍ: 5]

وَ قَالَ تَعَالَى: {سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ} [الرَّعْدُ:10]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [هُودٍ: 6]

وَ قَالَ: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الْأَنْعَامِ: 59] \

وَ الْآيَاتُ وَ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا.

(وَيُوْوَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ)

في يوم القيامة

(فَيُنَتِنْهُم بِمَاعِمِلُواً)

يخبرهم بجميع أعمالهم، دقيقها و جليلها،

إخبارا مطابقا لما وقع منهم،

و يستشهد عليهم أعضاءهم،

فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا.

و لما قيد علمه بأعمالهم، ذكر العموم بعد الخصوص

فقال: (وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

تفسير سورة الفرقان-و هي مكية عند الجمهور بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ

ٱلَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَعَ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـ دُا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ

وَخَلَقَ كُلُ مَنْ مِ فَقَدُرُهُ لَقَدِيرًا

هذا بيان لعظمته الكاملة و تفرده بالوحدانية من كل وجه و كثرة خيراته

و إحسانه فقال: (تَبَارُكُ)

أي: تعاظم و كملت أوصافه و كثرت خيراته الذي من أعظم خيراته و نعمه أن (نَزَّلَ)

\*\*\* نَزَّلَ: فَعَّل، مِنَ التَّكَرُّرِ، وَ التَّكَثُّرِ، كَمَا قَالَ:

{وَالْكِتَابِ الَّذِى نَزِلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِى أَنزِلَ مِنْ قَبْلُ} [النِّسَاءِ: 136] لِأَنَّ الْكُتُبَ الْمُتَقَدِّمَةَ كَانَتْ تَنْزِلُ جُمْلَةً وَاحِدَةً،

وَ الْقُرْآنُ نَزَلَ مُنَجَّماً مُفَرَّقاً مُفَصَّلا

وَ أُخَّكَامًا بَعْدَ أُحْكَامٍ، وَ سُورًا بَعْدَ سُور وَ هَذَا أَشَدُّ وَ أَبْلَغُ، وَ أَشَدُّ اعْتِنَاءً مِنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ السُّورَةِ: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِكُتَبِّت بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا، وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِعْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا [الْفَرْقَان: 32،33].

#### (ٱلْفُرْقَانَ)

آیَاتِ بَعْدَ آیَاتِ،

\*\*\* وَ لِهَذَا سَمَّاهُ هَاهُنَا الْفُرْقَانَ
 هذا القرآن الفارق بين الحلال و الحرام

و الهدى و الضلال

و أهل السعادة من أهل الشقاوة،

\*\*\*لِأَنَّهُ يَفْرِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ الْغَيِّ وَ الرَّشَادِ،

#### (عَلَىٰ عَبْدِهِه)

محمد السلام على الله العبودية و فاق جميع المرسلين، \*\*\*هَذِهِ صِفَةُ مَدْحٍ وَ ثَنَاءٍ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى عُبُودِيَّتِهِ، كَمَا وَصَفَهُ بِهَا فِي أَشْرَفِ أَحْوَالِهِ، وَ هِيَ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ، فَقَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا} [الْإِسْرَاءِ: 1]

وَ كَمَا وَصَفَهُ بِذَلِكَ فِي مَقَامِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ:

{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدً} [الْجِنِّ: 19] وَ كَذَلِكَ وَصَفَهُ عِنْدَ إِنْزَالِ الْكِتَابِ عَلَيْهِ وَ نُزُولِ الْمَلَكِ إِلَيْهِ، فَقَالَ {تَبَارَكَ الَّذِى نزلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرً}

## (لِيَكُونَ )

ذلك الإنزال للفرقان على عبده

#### (لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا)

ينذرهم بأس الله و نقمه و يبين لهم مواقع رضا الله من سخطه،

حتى إن من قبل نذارته و عمل بهاكان من الناجين في الدنيا و الآخرة

الذين حصلت لهم السعادة الأبدية و الملك السرمدي،

فهل فوق هذه النعمة و هذا الفضل و الإحسان شيء؟

فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه و بركاته.

\*\*\*إِهَّا خصَّه بِهَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيمِ الْمُبِينِ الْمُفَصَّلِ الْمُحْكَمِ الَّذِي: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيلٍ

[فصلت: 42]

الَّذِي جَعَلَهُ فُرْقَانًا عَظِيمًا -

إِنَّمَا تَخَصَّهُ بِهِ لِيَخُصَّهُ بِالرِّسَالَةِ إِلَى مَنْ يَسْتَظِلُّ بِالْخَضْرَاءِ،

وَ يَسْتَقِلُّ عَلَى الْغَبْرَاءِ،

كَمَّا قَالَ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ فِي صحيح مسلم:-

"بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ"

وَ قَالَ: "أَعْطِيتُ خَمسًا لَم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي"

فَذَكَرَ مِنْهُنَّ: أَنَّهُ "كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً" وَ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً" وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ

[لَا إِلَهَ إِلا هُوَ 1 يُحْيى وَيُمِيتُ} [الأعراف: 158]

أي: الذي أرسلني هو مالك السموات وَالْأَرْضِ، الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ،

، عَدِي يَــُــُولُ عِنْسَيَّةٍ عَنْ عَيْسُولُ وَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ،

## (ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَعَ وَالْأَرْضِ)

أي: له التصرف فيهما وحده،

و جميع من فيهما مماليك و عبيد له مذعنون لعظمته خاضعون لربوبيته، فقراء إلى رحمته

## (وَلَوْ يَنَّخِذْ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ)

و كيف يكون له ولد أو شريك و هو المالك و غيره مملوك،

و هو القاهر و غيره مقهور و هو الغني بذاته من جميع الوجوه،

و المخلوقون مفتقرون إليه فقرا ذاتيا من جميع الوجوه؟

و كيف يكون له شريك في الملك و نواصي العباد كلهم بيديه،

فلا يتحركون أو يسكنون و لا يتصرفون إلا بإذنه

فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا،

فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك

و لهذا قال: (وَخَلَقَكُ كُلُ مُنْيَعٍ)

شمل العالم العلوي و العالم السفلي من حيواناته و نباتاته و جماداته،

#### (فَقَدُره، نَقَدِيرًا)

\*الميسر:فسوّاه على ما يناسبه من الخلق

و فنق ما تقتضيه حكمته دون نقص أو خلل.

\*\*\*كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ مَرْبُوبٌ،

وَ هُوِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ رَبُّهُ وَ مَلِيكُهُ وَ إِلَهُهُ،

وَ كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ و تسخيره، و تدبيره و تقديره .

أي: أعطى كل مخلوق منها ما يليق به و يناسبه من الخلق

و ما تقتضيه حكمته من ذلك،

بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله و صورته المشاهدة،

بل كل جزء و عضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه. قال تعالى:

( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى \* الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى \* وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى ) و قال تعالى: (رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) و قال تعالى: (رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) و لما بين كماله و عظمته و كثرة إحسانه كان ذلك مقتضيا

لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه فقال:

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَالِهَةَ لَّا يَخَلْقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَاوَلَا حَيَوْةً وَلَاثُنُورًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَىنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ١٠٠ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينِ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَقَالُواْ مَالِ هَلذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِلُولَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَـذِيرًا ﴿ ۚ أُو يُلْقَى إِلَيْهِ كَنَرُ أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَـةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا كُوتَ الَ ٱلظُّدلِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (١٠) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١٠٠ تَبَارَكَ ٱلَّذِيَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ١٠٠٠ بَلَكَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَعْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا الْ (وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ أي: من أعجب العجائب و أدل الدليل على سفههم و نقص عقولهم، بل أدل على ظلمهم و جراءتهم على ربهم أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة، في كمال العجز أنها لا تقدر على خلق شيء بل هم مخلوقون، بل بعضهم مما عملته أيديهم.

## (وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا)

أي: لا قليلا و لا كثيرا، لأنه نكرة في سياق النفي.

## (وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتُنَا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا)

أي: بعثا بعد الموت،

فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها و فسادها و فساد عقل من اتخذها آلهة و شركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك، الذي بيده النفع و الضر و العطاء و المنع الذي يحيي و يميت و يبعث من في القبور و يجمعهم ليوم النشور،

و قد جعل لهم دارين دار الشقاء و الخزي و النكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى، و دار الفوز والسعادة و النعيم المقيم لمن اتخذه وحده معبودا.

و لما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد و بطلان ضده قرر صحة الرسالة و بطلان قول من عارضها و اعترضها فقال:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَىدُ وَأَعَانَهُ, عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُورَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ نَ وَقَالُوۤ الْسَلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَحْتَتَبَهَا فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُحْرَةً ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ نَ وَقَالُوٓ الْسَلِيرُ الْأَوَّلِينَ اَحْتَتَبَهَا فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ نَ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَفُورًا تَحِيمًا ﴿ نَ

أي: ( وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَينُهُ

و قال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن و الرسول: – إن هذا القرآن كذب كذبه محمد و إفك افتراه على الله

(وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ)

على ذلك

(قَوْمُ ءَاخُرُونِ )

فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم و إقدام على الظلم و الزور الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد

و هم أشد الناس معرفة بحالة الرسول الله و كمال صدقه و أمانته و بره التام و أنه لا يمكنه، لا هو و لا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام و أعلاه

و أنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك

(فَقَدُجَآءُو)

بهذا القول

(ظُلْمًا وَزُورًا)

و من جملة أقاويلهم فيه

( وَقَالُواْ)

هذا الذي جاء به محمد

(أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ)

أي: هذا قصص الأولين و أساطيرهم التي تتلقاها الأفواه و ينقلها كل أحد

(أكتَّتَبُهَا)

استنسخها محمد

(فَهِى تُمُلُى عَلَيْهِ بُصِّرَةً وَأَصِيلًا)

\*الميسر:فهي تُقْرأ عليه صباحًا و مساء.

و هذا القول منهم فيه عدة عظائم:

- 1رميهم الرسول الذي هو أبر الناس و أصدقهم بالكذب و الجرأة العظيمة.
  - 2-إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام و أعظمه و أجله بأنه كذب و افتراء.
  - 3-أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله و أن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته،

و هي الكلام.

4-أن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علما بها،

أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له و قد زعموا ذلك.

\*\*\*وَ هَذَا الْكَلَامُ -لِسَخَافَتِهِ وَ كَذِبِهِ و بهْته مِنْهُمْ -كُلِّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بُطْلَانَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ عُلم بالتَّوَاتُر وَ بِالضَّرُورَةِ:-

أَنَّ مُحَمَّدًا رَٰسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يُعَانِي شَيْئًا مِنَ الْكِتَابَةِ،

لَا فِي أُوَّلِ عُمُرِهِ وَلَا فِي آخِرِهِ،

وَ قَدْ نَشَاً بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مِنْ أَوَّلِ مَوْلِدِهِ إِلَى أَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَ هُمْ يَعْرِفُونَ مُدْخَلَهُ وَ مُخْرَجَهُ،وَ صِدْقَهُ،وَ بِرَّهُ وَ أَمَانَتَهُ وَ نَزَاهَتَهُ مِنَ الْكَذِب وَ الْفُجُورِ وَ سَائِرِ الْأَخْلَقِ الرَّذِيلَةِ،

حَتَّى ۚ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَهُ فِي صِغَرِهِ إِلَى أَنْ بُعِث إِلَّا الْأَمِينَ،

لِهَا يَعْلَمُونَ مِنْ صِدْقِهِ وَ بِرِّهِ.

فَلَمَّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا أَكْرَمَهُ بِهِ، نَصَبُوا لَهُ الْعَدَاوَةَ،

وَ رَموه بِهَذِهِ الْأَقْوَالِ الَّتِي يَعْلَمُ كُلُّ عَاقِلٍ بَرَاءَتَهُ مِنْهَا،

وَ حَارُوا مَاذَا يَقْذِفُونَهُ بِهِ،

فَتَارَةً مِنْ إِفْكِهِمْ يَقُولُونَ:-سَاحِرٌ،

وَ تَارَةً يَقُولُونَ: شَاعِرٌ،

وَ تَارَةً يَقُولُونَ: مَجْنُونٌ،

وَ تَارَةً يَقُولُونَ: كَذَّابٌ،

قَالَ اللهُ تَعَالَى:

{انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً [الْإِسْرَاء: 48].

فلذلك رد عليهم ذلك بقوله:

## ( قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ )

أي: أنزله من أحاط علمه بما في السماوات و ما في الأرض،

من الغيب و الشهادة و الجهر و السر كقوله:

# ( وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ )

و وجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله، هو المحيط علمه بكل شيء،

فيستحيل و يمتنع أن يقول مخلوق و يتقول عليه هذا القرآن،

و يقول: هو من عند الله و ما هو من عنده و يستحل دماء من خالفه و أموالهم و يزعم أن الله قال له ذلك،

و الله يعلم كل شيء و مع ذلك فهو يؤيده و ينصره على أعدائه،

و يمكنه من رقابهم و بلادهم

فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن، إلا بعد إنكار علم الله،

و هذا لا تقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية.

و أيضا فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم و يحضهم على تدبر القرآن،

و أنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه و أحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه

لا يكون إلا من عالم الغيب و الشهادة

و مع إنكارهم للتوحيد و الرسالة من لطف الله بهم،

أنه لم يدعهم و ظلمهم بل دعاهم إلى التوبة و الإنابة إليه

و وعدهم بالمغفرة و الرحمة، إن هم تابوا و رجعوا

فقال: (إِنَّهُ كُورًا)

أي: وصفه المغفرة لأهل الجرائم و الذنوب،

إذا فعلوا أسباب المغفرة و هي الرجوع عن معاصيه و التوبة منها.

#### (رَّحِياً)

بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة و قد فعلوا مقتضاها،

و حيث قبل توبتهم بعد المعاصى

و حيث محا ما سلف من سيئاتهم

و حيث قبل حسناتهم

و حيث أعاد الراجع إليه بعد شروده

و المقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه.

وَقَالُواْمَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواَقِلُولَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنِيلًا اللَّهُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواَقِلُولَا أَنْ أَنْ الْمُكُونَ اللَّهُ جَنَّةُ يَأْكُلُ مَنْكُونَ اللَّهُ جَنَّةُ يَأْكُلُ مَنْكُونَ اللَّهُ حَنَّةُ يَأْكُلُ مَنْكُونَ اللَّهُ الطَّرْكَيْقَ مِنْ الطَّرْكَيْقَ مَنْ اللَّهُ الطَّرْكَيْقَ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي الل

هذا من مقالة المكذبين للرسول الذين قدحوا بها في رسالته، و هو أنهم اعترضوا بأنه هلاكان ملكا أو مليكا، أو يساعده ملك

# (وَقَالُواْ مَالِ حَنذَا ٱلرَّسُولِ)

أي: ما لهذا الذي ادعى الرسالة؟ تهكما منهم و استهزاء.

#### (يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ)

و هذا من خصائص البشر فهلاكان ملكا لا يأكل الطعام،

و لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر،

# (وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ)

للبيع و الشراء و هذا - بزعمهم - لا يليق بمن يكون رسولا مع أن الله قال: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ)

# (لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ)

أي: هلا أنزل معه ملك يساعده و يعاونه

### (فَيْكُونَ مَعَهُ ونَاذِيرًا)

و بزعمهم أنه غير كاف للرسالة و لا بطوقه و قدرته القيام بها.

\*\*\*كما قال فرعون( فَلَوْلا أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلابِكَةُ

مُقْتَرِنِينَ)[الزخرف: 53]

## (أَوْيُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْرُ)

أي: مال مجموع من غير تعب،

# (أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُرُ مِنْهَا)

فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق.

### (وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ)

حملهم على القول ظلمهم لا اشتباه منهم

# (إِن تَنَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا

هذا و قد علموا كمال عقله و حسن حديثه، و سلامته من جميع المطاعن. و لما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدا

قال تعالى: (ٱنظُرْكَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثُلُ)

و هي:أنه هلاكان ملكا و زالت عنه خصائص البشر؟

أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال،

أو أنزل عليه كنز

أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي في الأسواق

أو أنه كان مسحورا.

# (فَضَلُواْ فَ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا)

\*\*\*وَ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ ضَالٌ حَيْثُمَا تَوَجَّهَ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَ مَنْهَجٌ مُتَّحِدٌ، يُصَدِّق بَعْضُهُ بَعْضًا.

القالوا أقوالا متناقضة كلها جهل و ضلال و سفه،

ليس في شيء منها هداية بل و لا في شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة، فبمجرد النظر إليها و تصورها يجزم العاقل ببطلانها و يكفيه عن ردها

و لهذا أمر تعالى بالنظر إليها و تدبرها و النظر: -

هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة و الصدق؟

و لهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيراكثيرا في الدنيا فقال:-

# ( تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ

أي: خيرا مما قالوا،

ثم فسره بقوله: (جَنَّاتِ بَجِّرِي مِن تَحَيِّتِهَ الْأَنْهَالُرُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا) مرتفعة مزخرفة، فقدرته و مشيئته لا تقصر عن ذلك

و لكنه تعالى - لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد و الحقارة-

أعطى منها أولياءه و رسله ما اقتضته حكمته منها،

و اقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها رزقا كثيرا جدا ظلم و جراءة. و لما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق، و لا لاتباع البرهان

و إنما صدرت منهم تعنتا و ظلما و تكذيبا بالحق،

فقالوا ما بقلوبهم من ذلك

و لهذا قال: (بَلْكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ)

و المكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق،

لا سبيل إلى هدايته و لا حيلة في مجادلته

و إنما له حيلة واحدة و هي نزول العذاب به،

فلهذا قال: (وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا)

أي: نارا عظيمة قد اشتد سعيرها، و تغيظت على أهلها و اشتد زفيرها.

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا السُّ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَدَّ نِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ إِنَّ لَا نَدْعُواْ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَبِعِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا اللهُ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُوبَ كَانَتَ لَمُمْ جَزَاتُهُ وَمَصِيرًا اللَّ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِيثُكَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا اللَّ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُولَآءِ أَمْ هُمْ صَكُوا ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن تُتَّخِذُ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِكَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا الله فَقَدْكَذَبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرُلُومَن يَظْلِم مِنكُمْ أَلِقَهُ عَذَابًاكِ بِيرًا اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُوكَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِمَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا 🖑

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مِّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا اللَّ وَالْفِيرَا اللَّ وَالْمَا اللَّكَ ثُبُورًا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمَا مَكَانًا صَهِيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّا اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## (إذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ)

أي: قبل وصولهم و وصولها إليهم،

\*\*\*حَنَقًا عَلَيْهِمْ،كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ} [الْمُلْكِ: 7،8]

أَيْ: يَكَادُ يَنْفَصِلُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؛ مِنْ شِدَّةِ غَيْظِهَا عَلَى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ.

(سَمِعُواْ لَمَا تَغَيَّظُا)

عليهم

#### (وَنَفِيكًا)

\*الميسر:سمعوا صوت غليانها و زفيرها، من شدة تغيظها منهم.

القلق منهم الأفئدة و تتصدع القلوب،

و يكاد الواحد منهم يموت خوفا منها و ذعرا

قد غضبت عليهم لغضب خالقها و قد زاد لهبها لزيادة كفرهم و شرهم.

# (وَإِذَآ أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانَا صَهِيِّقًا مُقَرَّنِينَ)

\*\*\*مكتفين

اي: وقت عذابهم و هم في وسطها،

جمع في مكان بين ضيق المكان و تزاحم السكان و تقرينهم بالسلاسل و الأغلال،

فإذا وصلوا لذلك المكان النحس و حبسوا في أشر حبس

### (دَعَوَا هُنَالِكَ ثُبُورًا)

\*\*\*الهلاك

دعوا على أنفسهم بالثبور و الخزي و الفضيحة

و علموا أنهم ظالمون معتدون،

قد عدل فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل،

و ليس ذلك الدعاء و الاستغاثة بنافعة لهم و لا مغنية من عذاب الله،

بل يقال لهم: (لَا نَدْعُواْ ٱلْيُوْمَ ثُبُورًا وَرِحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا)

أي: لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما أفادكم إلا الهم و الغم و الحزن.

\*\*\*وَ الْأَظْهَرُ:أَنَّ الثُّبُورَ يَجْمَعُ الْهَلَاكَ وَ الْوَيْلَ وَ الْخَسَارَ وَ الدَّمَارَ،

كَهَا قَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ:{وَإِنِّى لأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا}[الْإِسْرَاءِ: 102] أَيْ: هَالِكًا.

الما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين فقال:-

قُلْ أَنْالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءُ وَمَصِيرًا

الله المُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْتُولًا الله

أي: (قُلُ)

لهم - مبينا لسفاهة رأيهم و اختيارهم الضار على النافع - :

(أَذْلِكَ)

الذي وصفت لكم من العذاب

# (خَيْرُ أَمْ جَنَّ أُلْخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ)

التي زادها تقوى الله فمن قام بالتقوى فالله قد وعده إياها،

# (كَانَتْ لَمُعْمَجُزَآءً)

على تقواهم

### (وَمُصِيرًا)

موئلا يرجعون إليها، و يستقرون فيها و يخلدون دائما أبدا.

### ( لَمُنْمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ)

أي: يطلبون و تتعلق بهم أمانيهم و مشيئتهم، مـــن:-

المطاعم و المشارب اللذيذة و الملابس الفاخرة و النساء الجميلات

و القصور العاليات و الجنات و الحدائق المرجحنة و الفواكه التي تسر ناظريها و آكليها

من حسنها و تنوعها و كثرة أصنافها و الأنهار التي تجري في رياض الجنة و بساتينها،

حيث شاءوا يصرفونها و يفجرونها

أنهارا من ماء غير آسن

و أنهارا مــن لبن لم يتغير طعمه

و أنهارا من خمر لذة للشاربين

و أنهارا من عسل مصفى

و روائح طيبة، و مساكن مزخرفة،

و أصوات شجية تأخذ من حسنها بالقلوب

و مزاورة الإخوان،

و التمتع بلقاء الأحباب،

و أعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم

و سماع كلامه، و الحظوة بقربه و السعادة برضاه

و الأمن من سخطه و استمرار هذا النعيم و دوامه

و زيادته على ممر الأوقات و تعاقب الآنات

#### (کاک)

دخولها و الوصول إليها

### (عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا)

\*\*\*عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سَلُوا الَّذِي وَاعَدْتُكُمْ

\*\*\*إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْأَلُ لَهُمْ ذَلِكَ: {رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ}

[غَافِرٍ: 8] .

\*\*\* إِذًّا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ:-

رَبَّنَا عَمِلْنَا لَكَ بِالَّذِي أَمَرْتَنَا،

فَأَنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَعْدًا مَسْؤُولا}.

المتقون بلسان حالهم و لسان مقالهم، عباده المتقون بلسان حالهم و لسان مقالهم،

فأي الدارين المذكورتين خير و أولى بالإيثار؟

و أي العاملين عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل و العقل و الفخر يا أولى الألباب؟

لقد وضح الحق و استنار السبيل فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل، فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء و أقوام بالسعادة

أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسني و زيادة،

و نستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء و نسألك المعافاة منها.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَايَعْ بُدُونِ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَكُولُآءِ أَمْ هُمْ صَالُوا السَّيِيل ﴿ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكانَ يَلْبَغِى لَنَا أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيكَ مَنْ قَالُوا السَّيِيل ﴿ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكانَ يَلْبَغِى لَنَا أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيكَ مَتَعْتَهُمْ وَءَابكَآءَ هُمْ حَتَى نَسُوا الذِّحْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا وَنِكَ مِنْ أَوْلِيكَ مَن مَتَعْتَهُمْ وَءَابكَآءَ هُمْ حَتَى نَسُوا الذِّحْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا وَنَا بُورًا وَمَا اللّهُ مُن مَنْ فَقَدْ حَكَذَبُوكُمْ مِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَمِّوْنَا وَلَا نَصَمَّلُ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن وَمَن يَظْلِم مِن حَلْمُ مَنْ فَيُولُونَ الطَّعَامُ وَيَعْشُونَ فِي الْأَسُوا فِي الْمُشْواقِ وَكَانَا بَعْضَ حَلْمُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَاللّهُ مَن مَنْ مَن مَا لَا المَسْركين و شركائهم يوم القيامة و تبريهم منهم، و بطلان سعيهم فقال: –

( وَيُومُ يَحْشُرُهُمْ )

أي: المكذبين المشركين

## (وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ)

الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم:

# (فَيَقُولُ ءَأَنتُدُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ ضَكُواْ ٱلسَّبِيلَ)

هل أمرتموهم بعبادتكم و زينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟

### ( قَالُواْ سُبْحُننك )

نزهوا الله عن شرك المشركين به و برؤوا أنفسهم من ذلك

#### (مَاكَانَ يَلْبَغِيلُنَا)

أي: لا يليق بنا و لا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم و نعبدهم و ندعوهم،

فإذا كنا محتاجين و مفتقرين إلى عبادتك متبرئين من عبادة غيرك

فكيف نأمر أحدا بعبادتنا؟

هذا لا يكون أو، سبحانك

## (أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءً)

و هذا كقول المسيح عيسى بن مريم الطيالة:-

(وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَمُ الْغُيُوبِ\* عَلِمْ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ\*

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ الآية.

و قال تعالى:

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلابِكَةِ أَهَوُّلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوهم

ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين

فقالوا: (وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَهُمْ

في لذات الدنيا و شهواتها و مطالبها النفسية،

### (حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْر)

\*الميسر:حتى نسوا ذكرك فأشركوا بك

اشتغالا في لذات الدنيا و إكبابا على شهواتها،

فحافظوا على دنياهم و ضيعوا دينهم

### (وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا)

\*الميسر:و كانوا قومًا هلكى غلب عليهم الشقاء و الخذُلان.

اي: بائرين لا خير فيهم و لا يصلحون لصالح لا يصلحون إلا للهلاك

و البوار، فذكروا المانع من اتباعهم الهدى و هـــو:-

التمتع في الدنيا الذي صرفهم عن الهدى،

و عدم المقتضي للهدى و هو أنهم لا خير فيهم،

فإذا عدم المقتضي و وجد المانع فلا تشاء من شر و هلاك، إلا وجدته فيهم، فلما تبرؤوا منهم

قال الله توبيخا و تقريعا للعابدين:-

# (فَقَدْكَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ)

\*الميسر:فيقال للمشركين:-

لقد كنّبكم هؤلاء الذين عبدتموهم في ادّعائكم عليهم،

انهم أمروكم بعبادتهم و رضوا فعلكم

و أنهم شفعاء لكم عند ربكم،

كذبوكم في ذلك الزعم و صاروا من أكبر أعدائكم فحق عليكم العذاب
\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَايِهِمْ غَافِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا
بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} [الأحقاف: 5 -6].

#### (فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا)

\*الميسر:دفعا

العذاب عنكم بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك،

## (وَلَا نَصْرًا)

لعجزكم و عدم ناصركم.

هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت أسوأ حكم، و أشر مصير. و أما المعاند منهم الذي عرف الحق و صدف عنه

فقال في حقه: (وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ)

بترك الحق ظلما و عنادا

# (نُذِقْهُ عَذَابُ اكَبِيرًا)

لا يقادر قدره و لا يبلغ أمره.

ثم قال تعالى جوابا لقول المكذبين:

(مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ)

# وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَعْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِيُّ)

فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام و ما جعلناهم ملائكة،

فلك فيهم أسوة،

و أما الغنى و الفقر فهو فتنة و حكمة من الله تعالى

كما قال: (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً)

\*الميسر:ابتلاء واختباراً بالهدى و الضلال، و الغنى و الفقر، و الصحة و المرض

الرسول فتنة للمرسل إليهم و اختبار للمطيعين من العاصين و الرسل

فتَنَّاهم بدعوة الخلق،

و الغنى فتنة للفقير

و الفقير فتنة للغنى

و هكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن و الابتلاء و الاختبار.

و القصد من تلك الفتنة

# (أَتَصِبُونَ )

فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة

فيثيبكم مولاكم أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟

\*الميسر:هل تصبرون، فتقوموا بما أوجبه الله عليكم،

و تشكروا له، فيثيبكم مولاكم، أو لا تصبرون فتستحقوا العقوبة؟

#### (وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا)

يعلم أحوالكم، و يصطفي من يعلمه يصلح لرسالته

و يختصه بتفضيله و يعلم أعمالكم

فيجازيكم عليها إن خيرا فخير، و إن شرا فشر.

\*\*\*كَهَا قَالَ تَعَالَى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الْأَنْعَامِ: 124] وَ مَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ لِهَا أَرْسَلَهُمْ بِهِ، وَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ.